

## عشرون معلة في القارة الشووالية

زار الصسيبار للصَحَافة والطبّاعَة والبنشسُ سبيروت - لبسنان 55738

University of Khartourn Library

Location

354570 Acc. No. ....

8 AB Ahmed Class Mark

916-24

## مينهة

لَم اتمرف على السودان ، الوطن والارض والشعب ، الا منسذ سنتين فقط ، وقد كنت قبل ذلك اجهل حقيقة وجه وقلب هذا البلسد ، تفاصيل ملامحه ، اصالة معدنه ، نبل نخوته ، وصدق انتمائه العربي ،

كنت قد نزلت السودان ايام مؤتمر القمة ، وكنت اكاد ان استغرب لماذا اختارت الامة العربية السودان موقعا لالتقائها في حين ان السودان \_ في تصوري \_ طرف قصي من الجسد العربي يكاد الدم القومي الا يصله،

وفي الخرطوم انتلبت الصورة في ذهني . . . صورة الاستغراب ، وصورة الجهل ، فقد وصلت الى الحقيقة القائلة ان الطرف القصيين يستبسل عبر الزمن - ماضيا وحاضرا ومستقبلا - ليحتفظ بصلة الدم ، وانه يقاوم حتى يبقى ترس دفاع قوي عن الجسد ، فقد رأيت ان ابناء الخرطوم اولا اصحاب صلة صهيمة بالتيارات الفكرية والسياسية السائدة في المنطقة العربية ، وانهم امتداد لهذه التيارات ، ورأيت ان القبيات السودانية وابن الريف السوداني اكثر صلة بالروح العربية شهام وتقاليد وعرفا وسلوكا .

واحسست ان السودان - بعد هذا - طاقة بكر ، عقلي - ق ونفسية وروحية ومادية ، لا بد ان تأخذ حقها في عملية التفاعل العربي من اجل صياغة مستقبل الوطن الكبير ،

وهكذا بدأت التصق نفسيا وروحيا بالسودان ، وبدأت احساول ان ادرسه وان اتعرف مزيدا عليه غابة عربية ثرية وسط قارة الوطن .

وخلال اكثر من عشرين زيارة غير قصيرة جئت فيها السودانكنت السعر ان هذا البلد لوحة عظيمة غنية بالالوان ، وهي لوحة متسعة تحتل رقعة مدماحتها مليون ميل مربع ، خصبة بانواع الرجال ، خصبة بالعادات والتقاليد ، خصبة بالانتاج ، خصبة بكل صور الطبيعة والحياة .

وشعرت ان السودان ليس وطنا عاديا ، وشعرت انه وطنن مجهول بالنسبة لنا نحن المؤمنين بوحدة التاريخ العربي حاضرا ومصيرا ، شعرت انه تارة عظيمة ـ وليس غابة فقط ـ وانه بحاجة الى من يحاول

المساهمة في اكتشافه : صحراء محشودة بالقبائل ، وريف ينتظم في كل بتعة من بقاعه اصحاب الزنود المنتجة ، وجبل يعانق الضباب ويعطي السماء عطره ، وشاطىء تخفق عليه موجات الحياة ، وغابة خضراء فيها الحلم والسحر وبخور الجمال .

وبعد أن أصبحت أعرف هذا البلد كهراقب غربي فسحت له الحياة فرصة التعرف على أجزاء الوطن العربي كله ، أخذت أجيء السودان وكأنني أذهب ألى أرض الوطن — موطن الراس — لا بل أنني قد فكرت أن أعيش في السودان ، فأنا من أولئك الذين حلت عليهم لعنة النفي الابدي، لاجئين من حيفا — نسمع كل يوم أن الارض العربية وطن لكل أمة العرب ونحس في كل لحظة أن الكلام شيء والواقع والفعل شيء آخر .

وبدأت أمام الاحساس الفاجع المستمر أحاول أن استعيضت بالسودان وطنا نفسيا لي عن وطن ليس لي الا أن أحلم به مع المعذبين كن صبح ومساء . . . . .

وعلى هذا بدا اهتمامي ينمو ، وبدأت أعرف عن السودان مسا يعرفه ابن الوطن الدارس فيه ، طوائفه وقبائله ، ماضيه وحاضره ، رجاله وصعاليكه ، احزانه ومطامحه ، جوانب الظلمة فيه ومنابع النور منه ، نخوة الرجال وشهامة المعاملة ، صدق السلوك وطيب الروح .

وكان بعد كل هذا ان اقول ما اعرف \_ ولو كان قلي \_ لا \_ وان اجمع ذلك في صفحات ، وقدده علت ،الا ان ما جمعته بقي متشرذما وغير منتظم .

وكان ان اجتمعت بصديق مؤرخ يعرف انني اقطع الارض العربية كل شهر طولا وعرضا ، وانني بت اعرف عن اطراف هذا الوطن ما لـم تسهل الفرصة لكثير غيري ان يعرفوه وقد سمع مني هذا الصديق شيئا عن اليمن وشيئا آخر عن جمهورية جنوب اليمن الشعبية الفتية ، وكان هذا الصديق قد قرا لي ايضا شيئا ما كتبت عن رحلاتي ، وقد استوقفني مرة وهو يستهع الي بحس الكاتب ، وسألني : لماذا لا تجمع ما تعرف في دفتي كتاب ، ثم حثني ان اجلس في مكتبي شهرا ونصف شهر حتى اكتب كتابا عن اليمن واخر عن السودان ، ولقد حاولت ان اقتنع بها حفزنــي الصديق عليه ولكنني لم افعل فقدوعيت انني عندما كنت اسافر لم اكن افعل ذلك بفرض تأليفكتاب ، ولذلك لم اجمع مرة من المرات مادة تكفي اكتاب يتميز بصدق المعلومات وشمولها واتساعها وعهقها . كنت باستمرار ارقب الاحداث عن السطح واحاول بين حسين و آخر ان ادخل عالم الوطن الداخلي وما وراء الحدث المباشر ، ولكنني لم اغمل ذلك بتوفيق ، ذلك ان الاحداث كانت تنقلني سريعا من ارض عربية الى اخرى .

ولكن السودان \_ ذلك الوطن الذي شكل في نفسي نموذج \_ الارض الطيبة ، والذي استطعت ان اعايش اهله كما ينبغي لكاتب يريد ان ينقل صورة شعب بامانة \_ قد استطعت ان اذهب اليه مرات عديدة وانا اتخذ وسيلة اخرى في جمع المعلومات والمراقبة والمعاينة والتعايش والدراسة والسماع والاطلاع هي وسيلة الرجل الذي ازاء مهم و لا اعنى اعنى \_ مع ما اذكر \_ ان هذا العمل البسيط يتميز بمنهج علمي ، ولا اعنى انني استطعت به ان ابحث قضية معينة من القضايا التي يمكن ان تشكل دراسة ، وانها استطيع ان اقول ان هذا العمل هو انطباع عام ، حاول ان يكون صورة وافية وفية عن الوطن السوداني ،

واود ان اتول انني كنت من اولئك الذين جالسوا عباس العقاد في ندوته كل جمعة صباحا \_ ايام عشت سنوات غنية من العمر في محر وانه قد السق بي كلمات قالها اكثر من مرة عن خبرة ودراية ، وهي ان الكاتب الذي يريد ان يكون امينا لا بد ان يحب الموضوع الذي يريد ان يكتب عنه ، ولا بد ان تكون عواطفه مع هذا الموضوع رجلا كان او وطنيا او قضية .

وانني اشعر الان انني احب السودان كما يحب الوطني المخلص ارضه وانني اعرف ما يمكن قوله عن السودان — ولو كان قليلا — ولهذا والمام ما ذكرت انقل للمواطن العربي انطباعاتي عن السودان وانا اسأله المفرة ان كنت رايت السودان مشرقا اخضر متوهجا بالبسالة والشجاعة وغضيلة الصدق . ولست انكر مع هذا — ان ما اردده عن السودان ليس الا شيئا شبيها بصلاة الغزل ، ولست اعرف وانا اقول هذه الكلمات كم يستطيع الانسان ان يكون موضوعيا عندما يحب ، ولكنني اقول بمنتهى الكاشفة ان ما أذكره عن هذا الوطن اعتقد انه حق وصدق وانني لا الزم عاطفتي الا بما تحب .

احمد سعيد محمدية

بيروت في ٣١ - ٢ - ١٩٦٩

دار الصياد ــ الحازمية

في العَاصِهَ المثلثة

عندما تتسلق الطائرة بك السماء من ضاحية الامتداد في الخرطوم وتبدا العاصمة المثلثة تتراءى لك كالحلم حقلا اخضر رحبا ، فان قلبك لل الماعتئذ لله بد ان يخفق بكل مشاعر الحب والود والحنين ، ولا بد ان تبدأ عيناك صلاة وداع خصبة للمدينة التي تحب بقلبها الابيض الكريم،

وستذكر ـ والضباب قد بدا يحجب الطائرة ويلفها بمنديل ابيض كبير ـ كيف انك نزلت السودان وانت تجهله الجهل كله ، ثم كيف عقدت صداقات حميمة مع شعب سهل المعشر ، وكيف ان عينيك قد اخذتـا تتصفح صور الحياة ، تستعذب رؤية الناس الطيبين ، وكيف انك قــد استذوقت طبيعة حياة عربية تختلف عما رايت من قبل .

انك هنا في الخرطوم تشهد صورة الانسان كما تحب من اعماقك، اي انك تشهد نخوة النبل ، وشهامة التقليد ، وروح العرب ، وفروسية الرجال .

انهم هنا يحملون اليك الماضي العربي التليد المجيد ، الذي قرات عنه وسمعت به ولم تره ، ، ، انك هنا تشهده حيا في السلوك : نقاءا في الاخلاق، وديموقراطية في الحياة ، وصفاءا في القلوب ، وانك لتفرح ان تجد رقعة من الوطن العربي حفظ لها الله قلبها نقيا طفلا ، . . لم تشوه احداث السياسة النفس ، ولم تخرب مدنية العصر الحاضر ، . ، بقي الحداث البينة والريف \_ اقرب الخلق الى معدن الانسان المثالي . . الذي نطبح ان نكون مثله ، ونرغب الرغبة كلها في ان نحياه \_ وان كانت الرغبة كامنة في لا وعينا احيانا \_ .

والخرطوم بعد هذا سهلة الدرب ... انها مدينة منبسطة مشل انسانها ، افقية الامتداد ، متصلة عبر جسر « بام درمان » العاصه الوطنية الشعبية ، وعبر جسر )خرب بخرطوم بحري حيث تتشكل من المدن الثلاث مدينة كبرى يطلقون عليها العاصمة المثلثة ...

واسم الخرطوم اسمه شبه ، فالارض التي قامت عليها الخرطوم تشبه رأس الفيل ، ويشبه النيل الابيض والازرق بعد التقائهما خرطوم الفيل ، وقد ميزها هذا الموقع بطيب المنظر ، وخضرته ، فالتقاء الاسواه الزرقاء بالبيضاء يشكل طرافة نادرة ، خاصة وان تدافع النهرين منفصلين يجعل مياه النهر الواحد الموحد محددة اللونين لمسافة بعيدة موغلة .

وقد وجدت الخرطوم كقرية غبادة غهدينة بالتتابع وكان اول مرة يقام بيت فيها في القرن السادس عشر الميلادي ، حيث جاء جزيرة توتي التي تقع عند شواطىء الخرطوم - جماعة من قبيل النازحين وزعيههم وجعلوها مقرا وكان ذلك في عام ١٩٦١ ، وكان اول النازحين وزعيههم

الشيخ « ارباب المقائد » ، الفقيه الذي كان يحاول شق طريقة خاصة في الاسلام . . . بنى بيتا واقام به ، ثم شرع تدريس الفقه فالتأم الناس وسن حوله شاهدين له بالعلم والفضل — عند الله — متحبيين اليه البقاء ، فاختاروا نفس الارض ونفس الموقع ، واقاموا بيوتهم عند بيت الرجل الولي — عشيق الله — المعروف « بارباب العقائد » اي الرائد الكبير من رواد المقيدة .

وعلى هذا فالخرطوم ليست مدينة عربقة قديمة ، فهي من حيث العمر لا تطاول القاهرة ، وقد بلغت هذا العام عيدها الالفي ، ولا تستطيع الوقوف جنب دمشق او القدس وكل منهما قد ضربت عميق الفي أرض التاريخ ، انها الخرطوم — مع هذه الحداثة — لا تبدو مدينة هجينة ذلك انها استطاعت ان تنقل ارث الماضي وعراقته من خلل عنصر البشر ، خاصة اذا تذكر الراحل اليها ان « ام درمان » العاصمة الوطنية جزء منها — عاصمة مثلثة — ذلك ان « ام درمان » وهي القديمة من حيث العمر ، والعتيقة من حيث العمر ، من الخرطوم او هما جزءان يكمل الواحد منهما الاخر .

وحداثة الخرطوم لا تبدو في منشأها فقط ، ذلك ان هذا المنشاء من حيث التسلسل الزمني مطعون فيه ، فلقد كان للخرطوم بداية حقيقية للنهو والتعاظم وتمثيل دور المدينة فالعاصمة الرائدة سنة ١٨٨٥ في شهر يناير ، وذلك عندما بدات هذه المدينة حياتها الجديدة باحتفال صغير جرى عند اطلال قصر الحكمدارية المتهدم مع صلاة تذكارية اقيمت على روح الجنرال « غوردون » الذي قتل في ذلك الموضع يوم استولى انصار الله من اتباع الامام المهدى الكبير على المدينة ، ،

في ذلك العام وبعد هذا الاحتفال الذي ادى فيه الجنود الانكليسز التحية مع اورطة من الجهادية السودانية بدات الخرطوم تسترد موقعها، وبدات حياتها ، بعد تعطل زمني طويل ، وبدا كتشنر للصاكم الانكليزيل السودان انذاك يضع الخطة لنمو المدينة يعاونه في ذلك فريق من المهندسين.

ولعل من الايام التي تذكر عن الخرطوم الايام التي ابطلها كمدينة وعاصمة - المهدي الكبير ، فلقد رأى بعد انتصاراته العسكرية واستيلائه على الخرطوم نفسها وقد كانت العاصمة ، ان يزيل صفتها كعاصمة - وقد فعل - وذلك لضمان تخليص البلاد من رواسب الحكم التركي ، فاتخذ بذلك « ام درمان » عاصمة ، وشجع الهجرة اليها ، لهذا السبب ولاسباب اخرى سياسية وقبائلية .

وهنا وفي هذه الفترة بالذات اكتسبت ام درمان صفتها الوطنية الشعبية وازدهرت من خلال حركة العمران والتجارة ، وان يكن هـــــذا الازدهار ليس على قواعد حديثة ،

ولذلك كانت ردة فعل الانكليز عنيفة ، فعندما استعادوا هيبتهم العسكرية ، اصبح هدف كتشنر حاكمهم العسكري تأسيس مدينة عصرية ترد على صفة ام درمان وتضاهيها من حيث الحجم والتأثير والمفعول ، وقد تحقق له ذلك بالبداية ، ثم تحققت روح الفكرة فيما بعد ، من خلال الاصرار على اصطفاء المدينة عاصمة للبلاد ، فهي بهذه الصفة اصبحت محورا يدور الناس حوله ، او قطبا بجذب المهاجرين والراحلين ، والطماحين في حياة اكثر استقرارا واكثر مدنية .

وبعد فان الراحل لا ينبغي ان يمضي على الخرطوم وهو يطل عليها فقط اطلالة نفسية وتاريخية أنها ينبغي له ان ينظر نظرة سياسية ، وَاخْرَىٰ فَلْكُلُورِية وَتَالِئَة سياحية حتى تقترب صورة المدينة المثلثة الكبيرة من ذهنه اكثر ،

من طرف الخرطوم « وسط » يمثل القلب والروح والمعـــدن السوداني ، وهي بهذه التحديدات عقل السودان واسلوب تفكيره ونمط الحياة كلها فيه .

في الخرطوم تشهد الظاهرة الديموقراطية الحقيقية التي تصفيح بصدقها زيف الديموقراطية الحديثة ، ان الشعب هنا يختلف اختلاف اسياسية حادة ، وتجد التطرف السياسي بين المثقفين قد بلغ ذروته عندما تعرف ان جمهورا كبيرا من مثقفي البلد من اهل اليسار الماركسي الملتزم، وان جمهورا آخر — اقل عددا وعدة — من الاخوان المسلمين ، ولكن هذا التطرف في العقيدة والايمان — في الجانبين لا يؤدي الى صدام ، لا بل ان الماركسي يجلس مع الاخوان المسلمين جلسات مكرية وجلسات مصودة ويتزاور الطرفان ، حتى اذا قابل السيد عبد الخالق محجوب زعيم اليسار الماركسي رجلا كالصادق المهدي احد اركان اليمين فان الاثنين يأخذان بعضهما في الحضن ، وهما عندما يفعلان ذلك تسقط كل اعتبارات الزيف المدني الدني السياسي المعروف ويكون لقاؤهما في لحظته صادقا .

والحكومة في السودان تمثل الوسط المتفتح ، ولكنها لم تضرب النيمين المتطرف كما أنها لم تضرب اليسار ، وشخصيا لم اتعرف على زعماء اليسار السودانيين الا في جلسات الانس في بيت الرئيس محمد احمصد محجوب ، وكانت هذه الجلسات مفتوحة يتسامر فيها النقيضان ويتحاوران ،

واذا كانت هذه هي بعض مظاهر الديموقراطية ، غان اكسسر مطاهرها هي تدرة زعماء البلد مجتمعين على العيش بلا حرس او عساكر او دبابات . . . ان المواطن يعرف حقه كاملا في نقد الحكومة ، ولكنه غيب نفس الموقت يعرف ان الاختلاف السياسي لا يتبغي ان يؤدي الى خلاف عاطفي او صدام دموي . . . ان العقيدة نضال سلمي ، والوصول اللي الحكم والمهدف نضال يومي ولكن ليس على حساب مصادرة حربات الحكم والاخرين ، ولا على حساب حيواتهم .

وبهذا تجد فردا عاديا بسيطا او موظفا في الدرجة السادسية صديقا لرئيس مجلس المسيادة أو لرئيس مجلس الوزراء ، وهو لا يفاد منزله مهما كان الوضع ومهما كانت المهام ، وتجد وزيرا ساعة الاقطار يجلس على الارض على رصيف عادي يتناول اقطاره سع البسطال من الناس .

ولتد حاولت على المستوى الحضري تحليل هذه الظاهرة ، وحاولت على البداية ردها الى المستوى الحضري لشبعب السودان ، ولكنني اخطات التندير والنسبة ، عندما تذكرت ان مجتمعات عربية تقم في نهاية السلم الحضاري العربي ومع هذا تجد الحاكم فيها غير ما تجده في السودان ، وتجد الملائق البشرية علائق طبقية مبنية على الرتبة السياسياتة او العسكرية او الدينية . وهذا بخلاف السودان الذي يتساوى فيه القائد المسكرية او الاينية ، وهذا بخلاف السودان الذي يتساوى فيه القائد الملتود ، والزعيم بالمواطن ، وشيخ القبيلة الكبير برجلها البسيط ، ورئيس الدولة بالموظف العادى .

وهذا الشحب الذي يمثل نمطا عظيما في العلاقات والاخسلاق والعادات الفاضلة لا بد أن يكون شحبا نحنيا بروحه ، طروبا بقلبه ، مزهوا بغضائله ، مقدسا لتقاليلاه المتواترة التي تمثل هذه الشخصية وتميزها .

وحتى تعرف ذلك لا بد ان تسلك اولا دروب الخرط...وان تذخل احياءها الراتية ، واحياءها الشعبية وان تتوقف في خرطوم بحسرى وام درمان لتعرف الصورة الاجمالية للعاصمة المثلثة .

وقد تفعل ذلك وترى الرجال الذين تيسرت لك فرصة التعسرف بهم ، وتقترب من واحد منهم فتلج صدره ، وتشهد عواطفه السهلسة ، وتجوب في قلبه جولة والسعة ، لا بد أن الفرد يجوب ويجول ممك في قلبه مقصحاً عن كل مشاعزه بلا عقد .

وتدرك - هنا - بسرعة كم تلتصق عواطف الفرد بعواط ف الجماعة وخاصة عندما تتحدث الى الذي تعرفت عليه فتشهد فيه روحهذه الجماعة وقكرها وتراثها:

انك ترى فيه خصال المعرب ندية ، وكأنك اتبت بها بالامصاص التربب من الصحراء ، ، وهاءا في العاطفة . لا حدود له ، وانفعالا في النفكر يصل احيانا مستوى الصراخ ، وكرما في البدحتى نظن من امامك شريا كبيرا ... وهو ليس كذلك ... وطلاقة باللسان حتى لتسمع منه كـــل شيء عن كل شيء ، وحدة في الغضب وعنف فيه ... اذا غضب ... وحصيلة ذلك سهولة في المعشر كانك التقيت بهذا الرجل من عشرين سنة ونيف ،

انه يندفع في حياته كما يندفع النيل العظيم الدفاق من الماسك عند شواطيء الخرطوم وام درمان ؛ انه نيل عطري لم تحجب قوتسسه السدود ولم تضيق رحابته الاقلية .

سيئتي اليك هذا الرجل ابن الخرطوم او ام درمان ، عندما تلتقي به ، طويل القامة ، سامق الدرع ، منتصب العود معمم الراس بالعماسة البيضاء مجلبها بالجلباب المفخاض الابيض . . . لونه يميل الى السسواد واحيانا الى السمرة العربية ، وهواللون الغالب \_ عبندم لك ابتسامة واسعة ، ويرهب بك ترحيبا شديدا ، ويردد الترحيب مرات كثيرة وبغيض كبير من المشاعر الصادقة ، ويختم الترحيب بقوله « شرقت البلد » .

واذا دخلت بيت الانسان السوداني وكان الوقت صبحا غان وليمة من نوع زخم لا تقوى عليها في العشاء او الظهيرة ستقدم اليك . . . سيقدم اليك السبك بوفرة مشويا ومقليا ، وسيقدم اليك حساء العدس الاصفر مكتفا دسما ، وسيقدم اليك الفتفت والمرارة والشبطة وانواع كثيرة مسن الحسوادق .

وسوف يزيد عليك السوداني ابن الخرطوم خاصة \_ عُكيت بابن الريف او البادية :: \_ الكبة منلخم السمك والفول المدمس وحساء النيئة ، وقد نظفت وبللت بالحامض والشعلة ، وستعرف ان المرارة هسي الكبدة وقد غمست هي والبصل بالحامض والشعلة الحارقة ايضا ،

وسوف يزيد عليك السوداني - ابن الخرطوم خاصة - فكيسف بابن الريف او البادية :؛ الكبة من لحم السهك والفول المدمس وحساء انفول السوداني أو حساء الفستق كما نسميه نحن . . . وسوف بسردد المامك وهو يقدم لك كل هذا الزاد انه لم يصنع ما يهليه عليه الواجب ، وسيعتذر - او يكاد - اليك لانه لم يذبح عجلا أو حملا او جملا ،

واذا آنسك الليل وزرت بينا يحاول أن يبنهج للحياة بالنعبسير السوداني فستجد مطربا يوقع علىعوده ، وهو يشدو لك شعرا اصيلا، وسوف تجد أن كل من في البيت يطرب للنغم ويطرب للصوت ويطرب معهما للشعر الاصيل العامودي .

وقد يستبد الطرب بالحاضرين وغالبا ما يتم ذلك فينهض الواحد منهم — وهم على أية حال من الجنس الخشين ، ويتجه نحو المطرب رائعا بدء هازا قبضة مرخية ، مرددا في الهمس أو العلن كلمة أبشر : أن هذه الحركة هي تحية المطرب التي يتجه بها رب البيت في العادة أولا نحو أنيس الجلسة ومطربها ، ثم يتجه بها ألى الحاضرين فردا فردا فينهض الجالس منهم ويبادله التحية بمثلها ، والاثنان يهتزان طربا للنفم ، ولنشوة الخصر ولانس الجلسة ، ولاحساس الجماعة بالتوحد والذوبان في اطار وحدة النفم .

وقد تحس انك في هذه الجلسة تحيا اياما من ليالي الماضـــــي الاندلسبة أو العباسية. . . ولكن هذه الليلة ينقصها للاسف عندر المراة واذا وجدت في بعض البيوت وفي جلسة الانس هذه فان الامر يتم بتكتــــم شديد وفي نطاق ضبق محصور على اقرب المخلان .

اذن هذا الشعب في الخرطوم المنسطة السهلة شعب طروب صادق الاحساس ، وصدق حسه ليس جديدا عليه ، مالذين يدخلون دار التاريخ الرحبة يجدون شعب السودان يعبر مراحل الزمن مثل اورطــة تحمل السيف وهي تهزج .

ام درمَان .. أنفاس عَريقة

على يمكن أن نخرج من أطار العاصمة المثلثة دون أن نتوقف عند بعض الملامح التي تكمل شخصيتها لا أو فعلنا ذلك لاتهمنا الكثيرون بالنظرة القاصرة - ولاتكروا علينا أن نكون قد نزلنا أرض الوطنالسوداني عشرين مرة ، ذلك أن الذي ينزل الخرطوم ويتذوق طعم المحودان فيها لا بد من أن يستكمل الطعم الحادق فيها ، وما يمثل النكية الخاصة لها .

واذا احبنا ان نجسم هذا الطعم صورة ما غاتنا نقول ان الصورة نمثل هنا في أم درمان التي مررنا عليها عرضا ونحن نحكي شعبنا عسسن الخرطهم :

هنا في \* أم درمان \* تحسى روح السودان اكثر من ايبتعة في العاصية المثلثة . . أنها مدينة نشمهد لك اكثر بالنبع العربي الفياض في افريقيا روحا وزيا ، عادة وشكلا ، وتشهد لك بشخصية السودان اصالة وحرصا على التقليصيد .

وعندما تدخل ام درمان تحس نجانسها السودانسي الصميم ، وتشعر ان الغرب قبها يدو مثل حبة الزؤان السوداء وسط الحنطسة البيضاء . ذلك ان اهلها كلهم من اولتك « الوسط » الذي يمثل حقيقسة امتزاج العنصر العربي بالعنصر الاغريقي ، وان الواضين البها سخمين هذا الامتزاج الذي ولد من خلال تزاوج تاريخي طويل سيحسون هم ايضا بغريتهم عن ارض ليس فيها مظهر من مظاهر هياتهم ، وليس لهم قبهسا صورة من الحسور التي شهدوها في الارض التي وقدوا منها ، انها الروح التي تنضح بالصيفة التي انتهى اليها انسان الوطن السوداني ، من خلال ارث طويل يحمل نضال الاجبال المسودانية الصميم ، عبر زمن تم فيسه اشكيل علب وروح وعقل وارادة الانسان .

ولذلك \_ ومرقانية \_ ترغضام درمان مجتمعها المتجانس الغريب الوافد ، وترغض ما يجلبه من عادة ومظهر ، ولذلك لا يستوي حال هذا الوافد ، ولا يجد الارض من نحت اقدام \_ تنبت له ، وحتى هولاء للذين عبروا المرحلة السودانية الاصيلة من السودانيين انفسهم لا يستطيعون البشاء في ام درمان لان ام درمان ترغض الواف حتى من الاحاسي والمشاعر ، وتستهجن ان يكون \_ حتى السوداني \_ من غير الطيف الاصيلة التي جبلت وكونت بشكلها المحدد عبر القاريخ .

ولهذا ترى أن ذلك النفر السوداني الذي أشتد الوصل الرودسي بينه وبين السودان الروح لا يرتفسسي العيش الافي تلك البقعسة ، وخاصة نفر المغانين الذين يصبح الوصل عندهم نوعا بن العشق الوطفي،

هنا في ام درمان - لهذا - ترى العمة الكبيرة والجلباب الإبيش انفضفاض - وبالكاد ترى الزي الوافد الا عند اولئك الفاريين في أرض البلد ، او عند اولئك الذين قضت عليهم حياتهم بتغيير الزي الوطني - . وحتى الطالبات لا يرون هنا الا بالزي الوطني . . الثوب الذي يلتف فيه العود الابنوسي ، والذي بهند الى الراس الاجعد الفائح بالعطر السوداني الدعبي ، ولا تستطيع أن ترى بين الفتيات الطالبات في أم درمان - الا في ما ندر - من تحرج عن هذه التاعدة ، واذا فعلت بعضين غانها تبقى على الرامى تلك الطرحة البيضاء التي تحدث ذلك التفارق اللوني البيج بسين سواد اللون وبياض الزي .

وقد ترى البوليس السوداني في قبعته الفضفاضة في الخرطسوم وخرطوم بحرى ، ولكنك عندما تراه هذا في ام درمان تذكره جزءا منها ، وترى قامته المناحلة المشوقة ، وريش النعام المقطاير مع النسمة عسن النبسة ، فلا تحمس الا ان رجل البوليس هذا أيضا أبى الا أن يكون من طبيعة البلد شكلا وايهاءة ومظهرا ، ومثل هذا لا ينطبق على مظاهسر البلدة المسودانية الصحيمة كلها ، ولهذا فان الاحساس العام الذي اوردته في مطلع هذه العجالة لا يخلف بكثير عن الاحساس الذي تخلفه النظرة والانطباعية لغيري من الوافدين ، والطارئين على البلد .

وتسأل بعد هذا كيف هي أم درمان ؟ ماهي بعض علاماتها المميزة؟ ما هي التسمات الأخرى في وجهها العربي الافريقي الفائي ؟

ثمة مرجع صغير اعده الاستاذ مصطفى حامد الامين عـــن أم درمان ، وهو على ما يبدو من أهالانه فصل هذه المدينة تفصيـــالا جفر أنيا وأحصائيا ، وأن لم يتوقف عند روح البلد وهي أميز ميزاتها .

وما يعنينا حنا قوله ، ، ان " ام درمان كانت قرية صفيرة نحوطها النابات الملينة بالوحوش من كل جانب ، حتى ان سكان توني - وهـــي جزيرة مطلة على الخرطوم وعلى ام درمان - كانوا يقصدونها بالمراكب لملب الحطب من غاباتها ولصيد الارانب والغزلان المارحة في داخلها " ،

ويقول: «أن امدرمان هذه المدبنة الواسعة الإطراف لا يزيد عمرها عن خمسة وثماثين عاما ، ، فقد بناها الإمام المهدي في المددة ما بين مسقوط الخرطوم في ينابر ١٨٨٥ ، وبين وغاته في يونبو من نفس العام " .

وما ورد هنا يؤكد حقيقة تاريخية هي ازام درمان مدينة مستحدثة، وانها طفلة أذ قيس عمرها بحمر الدن المعمرة ، وأن أهلها ليسوا مسر الذن المعمرة ، وأن أهلها ليسوا مسر الذين أرتضوا حياة الدينة والمدنية عصرا تلو عصر ، وأنها هي ذلك الجماع الريشي الذي انتقل من سبعين سنة من أعماق البادية للذي تنقل على ميفة انسية وروحية ، ولا نقبل بالانفراط المدني فنتوزع الوجدان ، وتفيب العقل للدني فنتوزع الوجدان ، وتفيب العقل للدني فنتوزع الوجدان ، وتفيب العقل للدني تشيدها للدني على حد سواء .

## وتأكيدا لهذه الممفة وتفصيلا لبعض القسمات والملامح نقول

التاريخ الصوداني القريب المتسم بنبل البسالة ، ورجولت المقاومة ، والروح العربية المناصلة يسكن الان في أم درمان ، وأذا لميشهد المراقب والراحل الى أم درمان ذلك في ناس الحاضر فانه يستشيع أن برى ذلك في منزل من منازل الماضي ، وتعني بهمنزل الخليفة عبدالله التعايشي ، ذلك الذي تحول الان التي موقف يرصد بقدر بسيط حياة الجهاد القومسي نحت راية الدين ، ويؤرخ بالصورة والاثر والكلمة لفقرة النضال الساخلة بلك التي انتصر فيها النفر القليل على النفر الكيم ايام الاستعمار الانجليزي وضحات .

وام فرمان — بعد هذا اربعة ارباع وكل ربع اربع خارات وعى معددة امتدادا انتها تطرزها خمسون خلوة — وهي مدرسة على الطريت السودانية المسحيحة — ناهيك عن دور العلم الاخرى ،

وهي اسواق واسعة مكتظة حافلة بالبشر - وعندما تقف فيب. وتتجول في انحناءاتها تشهد الله المام النماذج الانسانية الفنية - التي سلح ان تمثل الاتخاص في الروايات الانسانية الكبرى - . « العربجية والباعة المتجولون - والنساء المتسكمات ، والاطفال الذين بلا مدرسة وبلا عمل - والاطفال الذين برثون عن الاباء مينة البيع ، والمتالة ، والتجار الكبار الذين بسترون غناهم بوضاعة المتجر - ، والفعلة المسحوقون ، وما تسه الذين بسترون غناهم بوضاعة المتجر - ، والفعلة المسحوقون ، وما عنه اللب ، والشحاذون ، وبعض المجاذب - التائمين في حب الله - ، وماعة الطعام الرخيص مع الذباب ، وعمال البناء ، والاغبياء ، والفهلوية ، ، وكل الوان البشر الاخرى » ،

وهنا نجد نوعا من العراء يكشف الدحيقة الحياة ، ولكنك لا نريد عزلة غلسفية ، فأنت نرغب معي ان تدخل سوقا قد برضبك سن حسفه الاسواق ، وهو سوق الابنوس والعاج وربش النعام وجلود النماسمج ، وجلود النماسم

هذا سوف تشهد بعض صيد الأرض السودانية الذي لا تشهده في أرض عربية أخرى - . لانك عنا وحتى في أم درمان يجب أن تذكر أنك في أعماق القارة الانريقية وأنك أذا طرت ساعة وبعض الساعة فسوف تشهد الفايات الفزيرة وتكثر فيها قطعان الاسود ، والنمور الرابضة على رؤوس الشجر ، وأسراب الطير ، وفصائل النعام المتراكض ، والزرافات والافيال التي لا يحصرها رقم ، ولا تحصرها عين والاف من الزراف يختال بنعوسة وينساب بين الاشجار كالسحر .

وهنا العام له أهل سنعة ، وهم هانقون ، وانت لا نجدهم في كل السودان الا في هذا السوق ، . يزنون الماج سانياب الفيل سائم يتحتونه بدقة ويصنعون منه حيوانات الغاب المتوفرة عندهم ، واشياء اخسرى كنسسيرة .

وتجد - عنا - الإبنوس خشبا ثقيلا كالحديد ، وصفيلا كالذهب، ونفيسا كالاشبياء الكريمة ، ومطعما بطبيعته باللون الاسود ، او السود ومطعم بالابيني ، ومنه يصنعون الفيلة ، ونماذج المقاتلين ، ورؤوس الرجال ذات الملامح المختلفة ، والعصى التي لا تنكسر ولا تهتريء .

وتحد هنا وبكميات خيالبة جلود التماسيح - رخيسة باثمان لا تصدق - وجلود التمايين تصدق حرداء والشنطة والحقيبة والحزام ، ويذهلك بعضها الذي يبلغ طوله عشرة المتار او ما يزيد ، وعرضه متراحيانا ، اي ثعبان يا ترى هذا الشعبان الذي له عذا الجلد القاسي الطويل العريض الذي يخيف من لا يخاف .

ولكن ــ مع كل ما ذكرنا ليست هذه هي ام درمان . ، انها اكبر مما ذكرنا واوسع ، وان لها في دار التاريخ مكانا براه بحجمه الطبيعي كل اولئك الذبن بدخلون هذه الدار . الم اتل أن السودان تارة رحبة - موغلة في الاتساع ، ملونــة بالالوان المتناقضة : تصلح بذاتها ... من حبث الحجم ... أن تكون موطنــا لأمة كبرى عربقة .

الله اتل ان السودان القابة كثيفة الاشجار ، مبهية الصورة في يعض الجوانب ، وانه بحاجة الى الرحالة والرسام والمسور ، والشاعر المدع ، والروائي الفذ ، والندات الكبي ، وانه بحاجة الى العالم الدؤوب المساحت ، والمستكشف المجاهد ، وانه بحاجة الى كل هؤلاء في وقت واحد وكل الكناءات النتية والفكرية الاخرى ،

وحتى لا نذهب بعيدا نقول اننا بصدد الاغتراب بضعة ايام أسى جنوب انسودان - مساحنه ٢٥٠ الفاحيل مربع - واننا في رحلة الاغتراب هذه سندخل بعض اجزاء ظك الغابة السودانية الثرية ، او قل جزءا من هذه القارة الزاهية اللون ، الخصية بالانسان ، الفنية الشخصية .

وقبل ان ندخل ذلك المالم الجديد علينا ؛ لا بد من ان نقدول ان الكفاءات الفنية السودانية والمستوردة هي ما نحن بحاجة اليعجني تكتشف ادغال الانسان والارض والحيوان ، واذا ما توفر لنا شيء مما نطلب فسان محاولتنا الفردية هنا ستكون في غاية التواضع وهي كذلك .

ولا ادرى اى الطرق سننهج من الخرطوم العاصمة الى مديريات الجنوب ، وطالما الخيار بيدنا غاننا نؤشر ان نرحال عان طريق بحار النيل ، وان نرجع عن طريق التطار ، ذلك ان الطائرة توجز الاشياء ، وتضيع ملامح الارض ، حتى لتظهر اليك الاشياء عادية ، وهي ليسات كذلك ، وحتى لتبدو اليك احيانا العواصم وكأنها النيائي ، والحقاول وكانها السحاري ، الا ان الرحلة هذه الى ارض الجنوب لا تمضي الطالما اخترت النهر المخدس طريقا دون وقفة عند ضفائه متأملا مستذكرا شاهدا كيف تمضي رجل هذا النهر الازلية عبر الزمان والمكان .

## عبرالنهرالمقدس

في النيل تشهد اولا الطبيعة الخصية الفطرية ، وتشهد جهد الانسان على النيفاف ، وترى كيف يهشي هذا النير عبيقا هادئا : وتراه كيف بأتيك من اغوار انريقيا السحيقة الى رشيد ودمياط على الشاطسيء المصري ــ لو اكملت الرحلة ــ فتشهد له أنه الشاهد التاريخي للحياة ، بل هو صابح ذلك التاريخ على ضفافه ، وتشهد له أنه الشهيد المنتيب ، وتشهد له أيف الشهيد المنتيب ، وتشهد له أيف الشهيد المنتيب ، او نراه مع هـــذا وذاك الانبس الذي بسلو المتعبين والذين غفلت عين الحياة الطبية عنهم .

وعندما تركب ظهر النبل في ذلك الهندق العائم ، ونشرع في المسير الملويل المسائن ، والامواه النبلية تزفر لك حينا بعد حين تربيلة موقعة النفر ، فأنك تبدأ نظرات الفحص والاستقصاء ، ولا ترضى أن تحسيب ك الرحلة الملويلة الهادئة دون أن تشهد على نلك الضفاف ملامحالتاريخ، وأن نطبع في ذاكرت جغرافية سير ذلك النهر ، ودون أن تلامس عيناك حيوان وأنسان ذلك النهر ملامسة شفافة .

وانت - الآن قيما تتجه الى الجنوب - ينبغي ان تغذكر انك لا تركب ظهر النيل كله ، وانما تركب ظهر النيل الابيض وحده ، وان كنت علم النيلين وحده ، وان كنت علم ان النيلين - الابيض والازرق بلتقيان عند مدينة الخرطوم - بصد ان قطع الاول رحلة من وسط انريتيا آتيا من تلك البحرات التي سموها بلسماء اعجمية - بحيرات فكتوريا ونيائزا عند خط الاستواء ، فيها يأتي النيل الازرق من الارض الحبشية ومن تلك البحيرة المسهاة " تسانا " .

وتعرف \_ وهذا الفندق المائم يذكرك بعد بالتماثك الى عالمهدني، فيها هو يتجه بك الى ضغاف موحشة غائرة في قلب المجهول \_ ان ثمـــة رقم عجيب بشكله هو الرقم الذي يمثل طول النبل من منبعه الى مصبـه، انه ٣٣٣٣ مبلا بالتعديد ، وانه بهذا الرقم قد بلغ طولا اقصى ما يتهناه نهر انفسه ، ما عدا « الامازون » في المركا الجنوبية ، رغم ان نيلنا معيز عن الامازون بالشهرة التاريخية ، وبالمراقة وبان فجر الحضارة الانسانية قد اشرق على ضفافه ،

وفيما يتهادى بك هذا الفندق المعائم تلتفت المعين بك الى هـــذا المدى الرحب ، او بلفة التحديد الى هذا العرض الذي يشكل وسط النيل، فترى ان النيل الابيض الذي انت موقه يساوي هذا النيل في مصر متحدا ، لا بل انك هذا قد ترى النيل الابيض منفردا اغزر ماءا وارحب بدى ، واسرع تدفقا من نيل مصر ، وتسأل فتعرف انك الان في موسم الفيض ، وانسلك وان كنت في صيف ــ بلادك بر الشام ــ الا انك الان في شناء بــــلادك الاخرى السودانية ، وانه في هذا الموسم يهطل المطر شديدا في هــــذه

الأرض - وسوف تشهده كلما تقدمت بك الرحلة أعنف واغ ـ وان الجبال الأفريقية تقذف بالمواهها الى هذا النهر فيشتد قوة ؛ ويتسمعرضا.

وتقول في نفسك او المام الذين يعرفون ، ولكن الفيض يحسب نيل مصر ايضا مثلما ياتي الفيض في هذا النيل الابيض .

وبجاب: أن النيل هنا ما زال بكرا كالارض التي لم تستثمر ... لم تسرق الشممي الماء بدارا يتبدد في الاجواء ، كما أن الاقنية لم تستنزف دم هذا النهر ، ولم يرتشف بعد البشر قدرا آخر من أمواه النهر .

انك هنا تشهد النيل - او قل جزءا منه - وهو بعد منبئق مان منابع العطاء الازلية ؛ انه هنا العذراء الصاخبة الفتنة ؛ الحيوية الشياب؛ التي لم تذق جالها لرجل ذكر بعد ؛ مندفقة بفطرة الانوثة ؛ جياشة بروح اذا اعطت غمرت ووفت واشبعت .

وترى والنيض هذا هو الذي يحملك على ظهر هذا النسدق المعائم . . . ان الماء فقد صفاءه \_ وان لم يفقد طهره \_ وانه قد الحذ لون الارض السمراء عن جانبيه وانه احيانا أمند واتسع حتى انصل بالارض البعيدة حتى كدت الاترى فاصلا بين الارض ومياه هذا النهر المقدس . . هنا تنسس النهر يعائق ذلك التراب الاسمر المعطاء ، وانه بمنحه من الخير الذي بحمل البركة والروعة ومقدرة الخلق .

وتعرف أن هذا النبل يجب أن يفيض كل سنة ، وأنه أذا ما لسم يغض ويرشع غيضه الى ٣٣ قدما قان مجاهة تنتظر أولئك الذين أرتضوه آبا لهم عبر التاريخ والزمن . وتحسى أن النبل — مع هذه الفزارة التي ترى — يبشي بـــك ببطء : وتعاود النظر فتراه يتدفق كالسيل وانه يسير بسرعة تصل الان مع هذا النيض الى سنة أميال في الساعة ، وأنه أذا فترت همته ، وشــــح فيضه وسار الهوينا غانه يمشي بتلك السرعة المتوسطة البالفة ٣ أميال في الساعة .

اما انت والمركب تحملك عكس التيار فانك لا تجد السرعة التسي تحب ، وستعلم ان الرحلة في الذهاب الى الجنوب سوف تأخذ منك عشرة ايام بخلاف العودة حيث ترجع مع التيار خلال اربعة ايام ، وعدًا هو سر البطء الذي ترى .

وكلما انجه بك هذا المركب في الاعماق الافريقية كلما بت في شوق الكبر لمعرشة المزيد عن هذا النهر ، غاست تعرف الان ان النيل الذي يحملك هو الابيض وانه قد سمي بهذا اللون لانه يتفارق في ايام الممحو عن لون النيل الازرق ، الذي هو اكثر عمقا واكثر مقدرة على جذب لون السماء اليه .

وتعرف ان هذا النهر من اتصى شماله الى اقصى جنوبه قسد تدرجت فيه الشيلات ، وان شيلال اسوان في اقصى الشمال اسمه ليس غريب عليك ، في حين ان ثبة شيلالات لا ينبغي ان يسهى الذي يشق النيل سمن شماله الى جنوبه ب عنها ، وهي شيلالات حلفا ، والحفك ، وشيلالات الادرمية » في ملاد الشيايقية ، وشيلال « وادي الحمار » ، واخسرى حغيرة مثل « كعب العبد » و « ام حبوبة » و « الرخمسة » ، و « رقبة الجمل » و « ابو سيال » و « ابو هشيم » وشيلال « السيلوقة» بين « شيدي » و « الخرطوم » وهو متحدر جدا .

وبينها يحضي هذا الفندق هادئا مقاوما لهذا النبار السنيف، ترتفع بين حين واخر الضفاف ، أو تنتصب من المالك الجزر الرملية التي تجبر الفندق على الانحراف عن خط سيره ، وترى على تلك الضفاف الوانا من المصور الطبيعية والانسانية ، وتلحظ انك كلما اوغلت سيرا في الجنوب كلما اشتدت سيرة الارض وسمرة الانسان ، حتى اذا وصلت الاعساق التي نقصد في جوبا ، ، و ملكال فانك لن ترى الا الانسان الاغريقي الخالص في أفريقيته ، لونا وشكلا وطريقة حياة ،

ولن تمضي بك الطريق دون أن تشهد انسانا أو مجموعة ، من البشر يعالجون النهر ليستخلصوا منه بعض حيوانه ، وستشهد في الاعماق الجنوبية تلك المطاردة الصعبة بين الانسان والتمساح ، وذلك الصراع بين البشر والحيوان ، وانتصار الانسان الضعيف على القوة الغبية .

سنرى أحيانا تطيعا من النهاسيح خرج وا من النهر على الشهو اطىء في رهلة استجهام قصيرة ، سيهزك المنظر خومًا وعجبا ، ولكن الفندق الشاهق يسري كالطود وانت مذهول بالذي تشهد ، مأخوذ بناسك المسابشة الانية بين الوائد الطارىء ، وبين أبن النهر المقيم .

وسترى ذلك السمك الصغير العادي ، ثم ستشهد ذلك السمك الوحشى الكبير او فرس البحر كما يسمونه ضخما كالحوت غزير اللحم، كالخنزير ، عليف الحركة ، قد يسحب مجموعة من الرجال أن لم يتدبروا المرهم بالحكمة والحيلة ،

وقد يسعدك الدند وانت سب في الرحلة الطويلة التعمير ففترى تطعانا من الوحوش تقرب الضفاف في محاولة للشرب ؛ أو ترى الريسم على الجانب الرملي من الضفاف . الا أن ما يلغت نظرك هذا الانسان الذي تنتقل معه بين الباديسة والريف والمفاية والمدينة أيضا ، وتشهده في كل موقع مغاير عنه في الموقسع الذي مضى ، وتحس أن الحضارة لا تستقيم على أرض واحدة بنفس القدر الذي استقامت فيه في أرض أخرى من بلاد وأحدة ، والا فكيف يمكن لسك أن تعرف معنى أن يصنع أنسان على ضفة النيل مدينة فرعونية السرق بيا فجر الحضارة الانسانية ،وحضارة أسلامية أضاعت عصور الظلام ، وحضارة عربية وليدة بدأت تلفت رأس المالم نحوها . . كيف تشهد ذلك عبر الحاضر والماضي في نفس الوقت الذي تندرج فيه هبوطا على سلسم الحضارة علمات اتجهت الى الإعماق المجتوبية .

وسيطربك \_ منها يكن الامر \_ هذا التفارق ، أو هذا الاختلاف البشري بين موقع وآخر ، وستحس معه الك تشهد المعالم كله \_ رفه ضيق الرشعة التي بها تتحرك \_ على صورته الطبيعية غنى الفكر والانتاج أو ضعيف الحول ، تليل الطبوح ، وستقدر أن الامر لن يبقى كذلك ، وأنه لا بد للحضارة في الشمال أن ترحف الى هذه الاعماق المجفوبية تحمل بشرى الطم وضوء العصر لتحقق ذلك المتكافل الثقافي والمعفوي بين أبنياء الوطن الواحد .

وعندما يرسو بك هذا النندق الكبير العالم ، سنعرف أنك قد المضيت أميم الزمن تأملا ورؤية وتسلية ومعرفة ، وأنك على ابسواب هذه التارة السمراء في قلب القارة السودانية العظمى ، وأنك لا بحد أن نتيم أياما طبية تشهد الأرض والانسان والطبيعة في عصر أفريتي عطري بعطيث مر الغابة والنهر وسر لون من الوان البشر الحميمين اليك .



كلية للتاريخ : السودان الجنبسة مستعرض قواته الإستقلامة ، والحيود

Which were the same that we have a read that a read of



ease Major





ديا عربي ووهه العردقي



فتنة عربية ونضارة ادربعت



المدشد المطلط الأستودانية



Harry Hinestin





اهل ۱۱ شجيات ١١ نظرة المسيرالمنشرل



ينات السيودان في جحراب العليد



المديموش الطبق المسؤداتية ... فالدائدولة بتنظر دوره لينتحب







IL-LA FILTER

which is all the to be the find the find that



رياسه مع الاصالة



رحل من الحنوب السوداني

## في أعكماق أبجنوب

اول احساس يعليع قلب الداخل الى جنوب السودان الشعبور انه ازاء عللم غريد من نوعه ، مثير في شكله ، كثير الإيقاعات في مضمونه، العربية التي تمثل كف الآمة من حسدها المطليم العربيق ــ تلك الاسها التي لم تتفرس كثيرا في تفاصيل هذه الكف لتعرف ما فيها من رسهوم وان هذا المعلم هو القطعة المنسية من الارض المربية ، او اته الارض وخطوط وتفاصيل ــ .

وقد يستفرب هذا الكلام بعض الذين يقرأونه ، ولكن هــــــــذا الاستغراب بتبدد او ينبغى ان يتبدد امام الحقيقة التي تقول ان الامة العربية بحكم موقعها قد أمتزجت واختلطت بالكثير من المناسر البشرية التي تاخمت ارضها ، أو ارتبطت بعقيدتها الدينية ، أو وقدت اليها فـــــــى هجرات بشرية عبر مراحل التاريخ .

والمنصر الزنجي في جنوب السودان هو السمر الذي تزاوج مع اكر من أربعة عشر مليون عربي بعضهم في السودان ، وبعضهم الاخر في الربيا ، وبعضهم الاخر في الربيا ، وبعضها ثالثا موزعا بين أعالى مصر في الشمال ، وفي تساع الربية أن الجنوب وصحبح أن ثمة عنصر بقى حاد عناب الارش العربية من طرف مدخلها الافريقي حاملةا على نفسه وثيق الصلة بالفابة وكل مضاميتها ، الا أن هذا لا تنفي كون نلك الارض عربية ، ولا ينفي بشكلهن الاشكال أن تكون بوابة الببت العربية الكبر لها مدخل مصنوع من أعهدة الابنوس الطبية النفح ، السهراء اللون وأن كان الببت نفسه مصنوع من العهدة الابتوس الطبية النفح ، السهراء اللون وأن كان الببت نفسه مصنوع من العلوب الاجارة البينساء .

المهم الان ان ندخل تلك الارض بعد ان رست البادرة النيلية بنا في عدينة جوبا ، وبعد ان تطعت اكتر بن الف بيل وعرة ، وجوبا هسي عاصمة المديرية الاستوانية ، اي عاصمة المنطقة التي تمثل مدخل بوابة المعرب الى دنياهم الواسمة الرخية ، من عند الاعماق الادريقية ، مسسن الطرف الذي يخفت فيه صوت الدم المقومي ، امتزاجا مع الدماء المسمراء الداكنة السجرة ، وهذه المديرية غير مطلة على البحر ... مثلها مثل بقية جندوب السودان ... وهي نائية عن عاصمة البلاد ؛ وهي قبل ذلك كانت محرمة على العنصر العربي الخالص في عروبته بابر الاستعمار ، فهي بهذه العزلة الجغرافية ، والعزلة الاستعمارية قد منعت عنها ربح الحضارة ، ومنع عنها الكثير من موجات الثقافة الاسلامية الملخمة ، او موجات المدنيسة الغربية التي كان بحمل بذورها اولئك الواندون عنوة واغتصابا ، ولولا سنوات الاستقلال السودانية القليلة ... ابتداء من سنة ١٩٥٦ ... لكسان هذا الجنوب السوداني ارض معزولة عن العصر كلية ، ولكان اقرب سابكون الى المصر الحجري منه الى القرن العشرين ، ولولا سندوات الاستعمار الحزينة المربرة لكان التزاوج العربي الافريقي قد وصل حده المبيعي هنا ، ذلك ان الزحف الثقافي العربي ، كان لا بد ان يبلغ مداه عند التصي الحدود السودانية ، تبثيلا لوحدة الارض العربية ، ولكان نتج عن هذا التزاوج نفس الالإنسان » الذي يعيش في الشجال ، محتضناروح عن هذا القومي ، وخصالها الفكرية والوجدانية .

في " جوبا " تبل ان تدخل الإدغال وتصبح انت والفطرة المجردة شرينان ، تلمس لمسات الاستقلال : في المدرسة التي ترتفسع ، في الشارع الذي يشبق ، في الثوب الذي يعطى للعراة ، في المستع الذي يزفسر الخير الاهل المنطقة .

واول ما تلمسه ، وانت تشهد ذلك : الخبر الاخضر ... هنا الارض خسبة ، والسماء خصبة ، والنهر على شرب منك اشد خصبا . ان الخبر هنا ينيض بشكل عفوى حتى انهم يكونون بعض الاحيان مضطرين ان يتلفوا بعض الخبر الذي يهطل عليهم بشكل غير معتول . . . انهمضطرون احيانا الى اتلاف المنجا المتساقطة عن الشجر ، والتي لا تجمع من يأكلها : ولا من يقطفها . . يدفعون للعمال عشرة آلاف جنيه حنسى يدفعوا تلك المنجا في بطن الارضى كى لا تتعفن او تسد الطرق .

وعنا الانسان يبذل الله جهد بشري ممكن حتى يجني تسمسرة الجهد ... او قل ان الارض تنعم هنا على الانسان بجهدها الشخصسي لان جهد الانسان يتركز في الجني دون غيره .

وفي " جوبا " تحس احساسا واضحا وعاريا بالنقاة الدضارية.. تحس بالانسان الذي يمر على قنطرة بين مرحلة زمنية مدنية ومرحلة اغرى لانك في " جوبا " تحس نعل المدنية في ملامحه الاولى على الوجوه ونسي سلوك الناس : وتحس البدائية ومخلفاتها ارتا في العادة ونمط الحيساة ومظهر الانسان .

تجد هذا الفاس بين العري وبين التحجب الجسدي ، اي انهـم نحف عراة ، ونصف « مهندمين » ، وتجدهم يعزجون بين روح العتيـد الدينية وهي مظهر تحضر ، عندما يدخلون المسجد او الكنيسة ، وبـين روح النطرة عندما يأنون المعبد هذا وصدورهن وصدورهم عارية ، وتجد البناء الحديث الذي التيمت فيه المدرسة في نفس الوقت الذي ترى فيــه البيت المسنوع من العشب الجاف الذي جاءوا به من الغابة ، وتجــد الكنيسة ــ وقد احست بهذه الروح ، روح العبور على تنظرة حضارية ــ وقد سمحت للرجل ان يبقى لديه اكثر من زوجة ، مع مخالنة ذلك نصـا وروحا للعقيدة المبيحية .

وبعد هذه النظرة التي تتطلع فيها متأملا الى المنطقة تبددا بناشاهدة والسماع والاطلاع ، دون ان تتوقف بنظرتك كثيرا عند حدود الاستقراء العقلى .

تسال هنا ما هو هذا « الجنوب الصوداني » لا ويأتيك الجواب سهلا من اهل البلاد كلهم ، انه جزء كبر من قارة الوطن السودانسي ، بساوي نلش هذه القارة ، وهو ثلاث مديريات كل مديرية منها تساوي الدا عربيا كبيرا مثل العراق او سوريا او الاردن ، وتعرف ان هذه المديريات ذات اهم نفحة جمال ، مديرية « بحر الفزال » ، مديرية « المالي النيل » المديرية « الاستوالية » .

وغيها انت وسط الفابة لا بد من ان تشهد قطيعا من الوعل او قطيعا من الوعل او قطيعا من الريم . . . ولا بد ان تستعر بك شهوة الصيد غناه بندقية من رفيق ، ونطلق على القطيع بلا هدف ، وخاصة اذا كنت مثلي لم تحسل بندقية صيد في حيات ، ولا بد ان تصيب كما اصبت صيدة او اثنتان ،

وقد ترغب في البقاء في الفابة زمنا اطول ، ولكنك تحصس أن الرفاق لا يريدون أن يدخلوا سعك مزيدا في أعماق نلك الغابة ، وتحس أنهم على وجل من النمر الذي يربض فوق رؤوس الشجر ، ثم يقفر فجاة على الإنسان في الغابة ، وتحس أن الزمن يشدهم نحو الفروب فالليل ، فأي ظلية وظلام لم يعتده أنسان المدينة في ليل الغابة فتخرج معهم ، ونسير بك القافلة حتى تشرف على النهر من جديد ، وترى مدينة مثلل جوبا تعلل عليك فتأخذ بك الفرحة أجماع نفسك ، فها أنت قد وصلصت الميثاء ، ذلك أن الغابة بحر مثلاطم مخيف رغم صمته .

وفي جوبا ـ او وامر ـ او غيرهما من مدن الجنوب تبدأ مـن جديد رحلة الاستقصاء . . الست في منطقة جديدة عليك كل الجدة أ . . الست ازاء عالم فريد من ارضك العربية الواسعة المالست في صـدد معرفة اشياء من تلك القارة التي اطلات عليك من سنتين اطلالة غريبة قوية فأخذت منك ومن العب والإعجاب ما اخذت المحدد المحدد والإعجاب ما اخذت المحدد ال

اذن لندخل عالم المعادات الإنسائية الفريسة ... لندخل معا في اعماق تلك النفس في رحلة عبر الجديد الذي لم نعتده ، وعبر الفريب الذي لم نالف مثله ، ولتكن الرحلة داخل تلك الطقوس التسي تحكي لك شيئا في الديانة وشيئا في القوانين ... وشيئا في تقاليدهم في السرواج والاخران ،

اما من ناحبه الدين فان المجتمع في جنوب السودان لم يصل المي وحدة روحية بعد ، وحتى ابناء القبيلة الواحدة يفسرون الاشباء بطريقة غييبة تختلف كل طريقة عن الاخرى ، صحيح ان ثمة ملامح روحيات متشابهة ، ولكن المعتدات في الاشعاد وفي الارواح ، وفي القادرة مختلفة .

و « المسيحية » في جنوب السودان قد استطاعت أن نجد لهسا ارضا ، ولكن التدين هناك ليس نقيا بالنسبة للشريعة المسيحية ، قحنسي ابناء المدن في جنوب السودان ما زالوا يعزجون بين أرثهم الروحي القبلي، وبين الموروث عن الديانة المسيحية ، وحتى الكنيسة هناك ما زالسبت نبيح لهم عادات دينية وشية ، لم ترض بها أي كنيسة في انحاء المعمورة ، ولمل أهم هذه النجاوزات أو الخروج عن المالوف سانحا وروها سامود الزوجات ، والعري في قلب الكنيسة عربا شبه كامل حسب ماأوردنا ،

وعلى هذا الاساس نشهد ان مجموعة المقائد في الجنـــوب السوداني \_ عدا الاسلام والمسيحية \_ تمثل درجة متخلفة من النفكــير الحضاري ، لذلك ترى اهل هذا الجنوب الذين تلفحهم حرارة المدنية لا بدان يختاروا الاسلام او المسيحية دينا لهم ، وخاصة بعد الخروج من عالم الفابة المقفل الصامت ،

في الجنوب ثمة من يعبد روح الاجداد ، وتظهر هذه « العادة "في المجتمع الاشبولي ، فبعد شهور من موت « اللب » يبني الابن الاكسسر محرابا يسميه «كالت الروح أبيه أمام باب منزله ، والكات عبارة عن «حامل" خشبي من ثلاث ارجل ، لا يزيد ارتفاعه عن ثمانية عشر بوصة تشبه الى خد سقف الكوخ المحلي ،

وفي العادة يقدم الابن لروح أبيه القرابين فيجتمع - عندند كل اغراد العائلة ، فتنحر شاة أو عنز ويقدم لحمها مع النبز المحلي ! كون ! لناكل العائلة ثم يوضع ما تبقى في المحراب . والاشولي ـ رغم هذا النوع من الندين ـ يعتقد من جانـــب آخر بروح الله واحد ؛ هو الذي خلق المثلم الناس ، وهو الله طاق يسمونه ه لوباتقا ، أو روبانقا ، وهذا الاسم الالهي هو اسم جديد نمن قبل كان اسهه الاله ، جوك ، اختلف الاسم الان واصبح ، جوك ، اله الشر . ـ

ورغم الزعم بوحدة الالوهية غان المطلع والسامع برى مظاهرا تختلف عن روح الوحدانية ، فالإيمان مثلا بوحود « جوك » في الشجر ، وآخر في النهر ، وثالث يبعث الشر بشكل ثعبان ، ورابع بشكل صاعقة ، او ظاهرة طبيعية ، كلها مظاهر تعدد الالهة ، ما لم يكن يعتقد البعض منهم ان جميع هذه المظاهر صور متعددة لاله واحد .

وعن الحياة الاخرى غان الاشولي يؤمن بان الارواح تعيش مرة الخرى بعد الموت وهذا الايمان برتبط بفكرة عبادة الاجداد ، وان كانست الاراء هنا تختلف ابضا بالنسبة لسكن تلك الارواح ، غالبعض يقول انهسا نسكن تحت الاشجار العالية ، وآخرون يزعمون بأنها داخل الارض ،ولكن هناك اجماع على ان روح الاب يمكن ان تفادي وتسمع بواسطة ( جواه ) الطبيب الساحر .

وتسمى الروح « تيبو » وهي تعني الشبح وهي الروح العادية : وبجانبها « سن » وهي روح الرجل الميت التي تعود لتطارد الناس ،

والاحساس الديني بوجود النكبات الدينية احساس غلاب ، فهم يظنون أن بعض الذين يعملون طبعا سيئا تقتص الآلهة منهم ، فقتم هم قوى غير طبيعة مهمتها أيداء الأخرين عن طريقهم ، فاذا ضمر — هذا السيء الطبع — شرا بغيره جاءه الى بينه ، مبندا بالرقص أمام بوابـــة البيت وحول البيت كله ، ثم يبسق قدرا من الدم من فمه عند عتبة الببـت نيحل النحس والسوء والكارثة ،

رفي قبال اخرى مثل قبلة الشك بسترج معنى الاله فينخذ مرة سمل " جوك " وهو الاعلى رئية ، او شكل " نياكانج " الادنى رئيسة من " جوك " الا ان " الاله " ليس هذا هو مظهره " فان مجموعة مسن الألبة الاخرى تسكن الغابة والنهر وتمثل البقر والكثير من الحيوانسات وظواهر الطبيعة تتخذ مرتبة الالهة .

وقد نختك حظاهر هذه الالهة بين قبيلة وأخرى الا أن التحديد لبس قاطما في حين أن التشابه في مستوى المعبود قائم .

وفيه منص بالتوانين فان النظرة في قانون « قبيلة المورو » قد تسعف في اعطاء صورة واضحة عن التفكير القانوني القبلي في الجنسوب السوداني .

ولان طبيعة الحياة سبهلة ، ولا يوجد ثمة عقد مدنية أو حضارية ان قانون هذه التبيلة ينحصر في قضايا الزواج والامتلاك والقتل والسرقة .

وببساطة القاتل يقتل ... ولكن اي نوع من القتل ؟ انه نفس الطريقة ونفس السلاح ؛ والاداة التي استخدمت في قتل القتيل ؛ فساذا تنل قاتل ضحية مستعملا السيم ونفذ السيم في جسد الضحية في جانب القلب قان احد الرماة بعد المحاكمة يتولى تنفيذ الاعدام بتصويب السهم على التلب .

واما قانون المعرقة عنه قانون شديد ، اذا سعرق اي انسانشيئا لا يخصه سواء كان كبرا هذا الشيء او صغيرا او تافها ، فأن كل الاشياء المثيلة في قبيلة المعارق تؤخذ ، وإذا كان الشيء المسروق مادة تؤكل مشال المسل على سعيل الافتراض ، فإن كل المسل الذي لدى قبيلة المسارق يؤخد عنوه - ويؤير الشخص السارق بشرب ثل الكينة في أن واحد -واذا عجز عن ذلك ضرب ضربا مبرحا لعجزه في فعل المستحيل .

ومثل هذا القانون قد هرم السرقات في هذه القبيلة عمن النادر جدا ان نتم حادثة سرقة ،

والى الزواج فان قانونه اوسع اطارا من القوانين السابقـــة.

مند عبيلة الدينكا ــ منل بقية القبائل ــ يتم الزواج من خــلال بالقر غالمريس يعطى المروسي تلاث بقرات فتمندهم هي بدورها البيها واخواتها ، وهنا يجيء اهل العريسي الكبار ، ويطلبون من اقريساء العروسة الذين يسائلونهم في العمر العروسة ، ويجاب هذا الطلب فورا خنصة وان البقرات قد تم تسليمها ، وعنديا يتم ذلك نأتي النسوة وتصحب السروس في زفة راقصة الى بيت والد المعريس وهنا تذبع شاة كقريسان الملاهبة ، ويتم ذلك قبل أن يلتقي العروسان ويحضر نقديم القربان الما باني يبب ، وهم حيلة الحراب الصائدين في النير والبر في في ما صواتها يبيب ، وهم حيلة الحراب الصائدين في النير والبر في فيصون اصواتها والقربان يذبح دعاء الملاهبة لتحل البركة على العروسين الجديدين .

وتسكن العروس مع زوجات والد العريس ، وعليها في البدايسة ان تقوم بكل الاعمال المنبعة حتى يمضى وقت فنرفع عنها هذه الاعباء، وتبدأ بمزاولة الاعمال الخفيفة ، الا أنها مطالبة مع هذا باحترام اهسل المربس احتراما أعديدا أبتداء من العلفل ونهاية ماشيخ الطاعن .

وفي المجتمع القبلي الاشتولي يتم زواج الرجل وهو في الخامسة عشر - وغالما ما يقم ذلك اذا وصلت امه مرحلة الشيخوخة عقان العروسي بفتوتها تسال أن تكون سيدة البيت . ولا يتم الزواج في هذه التبيلة عن طريق الخطبة وتبادل الابقار، وانها ينم بالخطف ، وخطف العروسة هنا عادة رائجة ، وتعد مفضرة وشهرة للرجال ، وانه من العبب الشديد على رجولة الرجل ، ان يصلل المشرين من عمره دون ان يخطف زوجة ، هنا تنظر الفنيات بحذر وريبة وشك من هؤلاء الفنية ،

وقد يكون اسباب مضي الوقت دون ان يخطف العربس عروسه، هو حذر الفتيات في مقدرته الجنسية كأن لا يرى عندما كان في سن المراهقة في عشرة فناة ، او احساس اهل الفتيات ان عينا شريرة قد حلت في وسط هذا الفنى او في وسط عائلته .

وعندما يصبح الرجل في عمر العشرين ولم يحقق غرضه في الزواج قان احترامه يضيع وسط الناس ، ومكانته تذهب بين اهل تبيلته ، ويصبح والحالة هذه سـ كانه احد الخدام البسطاء فيخاطبه الرجال باهتقــــار ، و والنبيات بازدراء ، وتصبح مهمته أن يغسل الملابس ، وأن يحضر الماء للاستحمام وأن يتوم باعمال النساء .

وهنا لا بد لهذا الفتى أن يخرج من قريته ، حتى يستطيع أن بمتفظ بالبقية الباقية من احترام نفسه ، وأذا حصل ونزوج من قريسة الحرى قائه يستطيع العودة الى قرينه ، وأن يستميد فيها الاحترام وشبئا من التقدير الذي مقد ،

وبعد الزواح يتخذ الرجل صفة الخرى فهو لا يجالس " العزائية " ردنيه أن يعود إلى أهل زوجته ــ بعد خطفها ليدفع لهم المهر بقرا ، وعليه هذا الا يأكل على ماندة لهم الا أذا جاء أبنه الأول ، وأذا تم ذلك مانــــــه مستطيع الجلوس مع أهل زوجته الذين يمنحونه بقرة عدية . وفي قبيلة الشلك بقدسون نقديسا غير عادبا الحماة واهــــل العروس عليم والزوج يحرص الايقابل حمامه خارج المنزل ، واذا صادف والنقى بها غانه بخفض راسمه الى الارض وينحرف عن الانجاه الذي نسير فيه ، ومن ثم يرسنل احد اصدقائه حاملا التحية للحماة .

ويفسر هذا الاحترام على اساس الحقوق الواسعة الإبناء القطك في الاتصال بزوجات الاغرباء ، وسرات الواحد مفهم زوجات الاخ والاب او النصا ، ولذلك ترى الرجل من الشطك لا يجلس في ارض ببت اهل زوجته على جلد بل هو يفترشي الارض ، لان الجلد أو الحسير قد يكون المكان الذي تضجع فيه حماه وانه لا يجوز أن يجلس هو حيث تضجع هذه الحماه .

وبعد غان عالم الجنوب السوداني عالم فسيح مجهول فهو قارة في قلب القارة السودانية ، وإن ما قلناه لا بمثل الا لمحات قليلة من سقسر حياة جهاعية زاخرة المضمون ، كنيرة المعاني ملونة الاجزاء ،سخيةالعطاء،

ونعرف ان الجنوب ما زال منقسما قبائل عدة ، كل قبيلة تتميسز بلغة خاصة ، ومذهب خاص في الديانة ، ولها رئيس يصل احيانا في عرفهم مرتبة الملك ، واهم عذه القبائل قبيلة الشلك التي تتفارق عن البقيسسة من اهل الجنوب بالطول العملاقي ، وقبيلة الدنكا التي يتميز اهلها بالسواد الداكن وبالاجساد الفارعة الجميلة ، وقبيلة « النوير » التي تسكن مناطق المستقمات ، وقبيلة الداري المعروفة بالذكاء والقراسة والخلق الطيب ، وقبيلة المادي والشلي واللانوكا ، والمكارك ، وغيرهم من القبائل الصغيرة ، ومثل قبيلة « النيام نيام » التي تجمع تحت لوائها سبع قبائسل صغيرة ، والنوبة سروم الموحدون الذين يسكنون المرتفعات في الجبال الواقعسة جنوبي كردفان ، وهم من العناصر التي تمثل الوصل بدرجته الاولسي وهي سمحة الاغربقي والعنصر العربي ، فكثرة النوبة نعرف اللغة المربية ، وهي سمحة الاخلاق رضية الطبع نظرا لكونها اكثر انصالا بالثقافيسة الزاحقة من الشمال .

هذه القبائل في مجبوعها التي تختلف حياتها في التفاصيل الدقيقة طنتي عند اسلوب واحد في العادات والديانات وطريقة الحياة ، ذلك ان الارض التي تجمع كل هذه التبائل ، مضافا اليها العزلة التاريخية ايسام الاستعبار ، والعزلة الحضارية نتيجة لظروف المنطقة نفسها ، قد ابتت الحياة والارض والانسان نبها على صورة واحدة ،

فاذا ذكرنا مجموعة من الملامح الانسانية والاجتباعية لتبيل في القبائل فائنا نقول أن نفس هذه الملامح والمي حد كبير - تصلح ملائمح لشبيئة آخرى ، وتحديدا ، فائنا نرى في الجفوب شروها في وجروه الرجل والنساء ، وخطوطا مرسومة من قبل بالات حادة ، ترى بعضهم وقد منع في جبهته عندا من الملحم نتيجة كونه قد استنفر هذه الجبهسة بالنار ، وترى بعضا آخر قد خط على صدعه خطوطا كثيرة مثوازية ، وترى نوعا نائنا ، وقد فعل ذلك في صدره وفي وجهه ، مع اضافات في الرسوم تختك في الاشكال بين الدوائر الفارغة والدوائر الملوءة بالرسوم ، أذن المجمع هنا اعتادوا لاسباب دينية واجتماعية أن ينعطوا فعلهم في الوجوه والاجساد عن طريقة النشريسج واستنفار اللحم ، مح كسون كل منهم يتبع في ذلك طريقة خاصة نمزه عن في ه ، انهم بلتقون في العموميات، ويتفارقون في التفاصيل احيانا مهمة لانها تحدد هوية الرجل او المرأة او انتمائه القبلي .

واذا ملكا الدرب معا في عالم المعادات راينا وحدة الشخصيسة ووحدة اسلوب الحياة ،

ان اهم ما يجب ان تتوقف عنده وانت تذكر الجنوب وتراه هـو الرقص » انك عندما تكون هناك تحسى احساسا عميقا ان السودانيين من اهل الجنوب يعبرون عن حياتهم كلها بالرقص . . .

اذا حزنوا او ابتهجوا ، اذا حلت بهم النعمة ، او نزلت عليهم نتية ، في الموت والميلاد ، يرقصون عندما يخافون من شيء مجمسم ، ويرقصون للوصول الى حد ساطع من النشوة ، في الجدب والفيض ، في النرح والمنسب ، ، ، انهم يسيرون اميالا طويلة من اجل ان يرقصلوا جماعات ، والنقارة ، او الطبل كما نسميه لا يكف عن الضرب الموقع ، في النجر او في الغروب ، اذا دجي الليل او اشرتت الظهيرة .

وأينما كان الإنسان في « الجنوب » لا بد من أن يسمع تلك الايتاعات الساخنة ؛ التي تلين دفيقة وتشتد أخرى عنيفة كالرعد ، ولا بد لمن يكون في الجنوب أن يشهد تلك الدغلات العاصفة المستمرة، التي يرقص فيها الشيخ العاجز ؛ والمراة الكهلة والطغل الذي لم تستو مشيته ، والشماب المنتول العضل ، والنتاة الناهدة .

ولحقد تعيأت لنا فرص ذلك ، وكان ابهى حفلة المتعت القلبوهزت الخاطر طك التي كانت في الترى المحذوفة في الابعاد السحيقة من الغابة.

وصلنا القرية التي ترتفع على جوانيها اشجار المنجا واشجار البابية والتي تبثل طرازا فريدا من القرى المصنوعة من المتش الجاف الا تعرفها الا افريقيا ، كان الوقت ظهرا والشمس هوق الرؤوس ، والسماء وانسحة ، وهمهمة الحيوانات في الفابات تصل ناعمة وقد بادت الربح قوتها.

. كان الجبيع قد شربوا من « المريسة » ... وهي شراب الدرة المخبرة ... كانوا قد وصلوا المخبرة ... كانوا قد وصلوا حالة الملتوت ... كانوا قد وصلوا حالة الملتوت ... وبدأت الطبول تقرع بشدة » وبنعومة حينا » وتوافد الجبيع عراة » ونصف عراة » جاؤوا من أول القرية ومن آخرها ... كانت ضربات الطبل الاولى ذات معنى خاص » شرحوها لنا فقالدوا أن ضارب الطبل قد اخبر أهل القرية ... بلغة الطبل ... أنه قد وقد القرية بعدم الفيوف » وأنه بنبغي للجميع أن يرحبوا راقصين بالوافدين .

لم تمخى دقائق حتى كانت ساحة القرية قد امتلات باهلها خوعلى واسعم اولئك النفر من اصحاب الحظوة ، الذين يتزعمون ، وبالتالسي يتجزون بالشكل ، في اليد معضد من العاج ، او قل أن اطرافا من سن النبل قد قصت بشكل سوار وان قد وضعت في الساعدين ، وخرزا ازرق واحمر واختر ومن الالوان في الرقاب والايدي وعند الخصر ، وريش نمام طويلا مشكوكا في الشحر الاجعد ، وصفارة في النم ، واحجبة ، وعظاما جافة لحيوانات نادرة ، واشباء كثيرة لا تحصرها العين . بداوا يرقصون خفة ونعومة والطبول الصغيرة والكيرة تحركهم والابواق من قرون الثور تنفخ فحيداً طربا ، ثم تشتد الضربات ويشتد الفحيح ، ويتحرك الراقصون عنف اشد ، وما أن ينتهوا من رقصة حتى يشرعوا في الحرى .

ويستبر الرقص نصف ساعة . . لا بل ساعة . . وتتعب عيفاك من ولاحقة تلك الحركات المبترة والتشنجة للرأس والساعدين وللارجل ؛ وللجسد عله ، ونرى العرق قد بدا بسبل غزيرا على تلك الاجساد الناعمة اللساء التي برتها الربح العطرة وصطنها الشمس المضاءة .

انت تتعب وعيونك نصاب بالفاس ولكنهم لا يتعبون يستمرون في الرقص ما اسعفتهم القدرة ، وهي قدرة غريبة عجيبة ، تتذكر معها اولئك الذين الرفته حخرة الحضارة الغربية فبداوا يرقصون كان ليس عندهم في الحياة الا الرقص ، وتقول في نفسك ، وانت تشهد الرقص الطبيعي الفزير المنيف المتشنج ، الذي فيه صلاة ، وفيه حب ، وفيه عبادة ايسن هم اولئك الاوروبيون الذين يسرقون رقصاننا في الجنوب السودانيسي ويصنعونها ويعلبونها في اسطوانات ويرسلونها للعالم ، وأين قدرتهسم العاجزة ايام هذه القدرة الفطرية :

وتتذكر وانت نسمع قرع الطبول عنينا كالابتهال الجماعي ، انك قد سمعت شيئا من قبل في الموسيقى الغربية الوافدة الينا ، وتعسرف ان ليسى الذين سرقوا اللحن والايقاع هم اهل الجنسوب السوداني بسل هـم الاوروبيـون ،

وقد تصحو بك اللحظة فتستقرىء هذه الحالة \_ حالة الرقص وابتاع الطبل \_ فتزعم لنفسك ان الرقص هنا ليس نشوة وحسب ، انه محاولة رد الامور التي تستمسي على الادراك لقوة غبيبة ، عندما يعجز الانسان عن فهم حفزى الروح ، وبغزى الموت ، ومعنى الميلاد ، واعجاز الخلق ، ونيض الارض ، او شح الارش ، عندما يعجز عن ذلك تراه وان كان با زال بعد هو والطبيعة صنوان يعبل الى ما يعثل عكس التحليل المتلى ، وليس الرشص بطبيعته مظهرا من مظاهر التعقيما و الارادة الفاعلة ، أنه نوع من الابهام يحاول الانسان فيه ارضاء النفس بحركات الفاعلة ، أنه نوع من الابهام يحاول الانسان فيه ارضاء النفس بحركات غير محددة المعنى . . . مثل « الزار » عند بعض الطوائف العربية \_ وفي محر على سبيل التحديد \_ انهم يرقصون هفك لاخراج الجني والسروح محر على سبيل التحديد \_ انهم يرقصون عندما يجدون انفسهم في الشريرة من النفس المريضة ، والمهم يرقصون عندما يجدون انفسهم في الشريرة من النفس المريضة ، والمهم يرقصون عندما يجدون انفسهم في الشريرة من النفس المريضة ، والمهم يرقصون عندما يجدون انفسهم في الشريرة من النفس المريضة ، والمهم يرقصون عندما يجدون انفسهم في الشريرة من النفس المريضة ، والمهم يرقصون عندما يجدون انفسهم في الشريرة من النفس المريضة ، والمهم يرقصون عندما يجدون انفسهم في الشريرة من النفس المريضة ، والمهم يرقصون عندما يجدون انفسهم في الشريرة من النفس المريضة ، والمهم يرقصون عندما يجدون انفسهم في المريدة من النفس المريضة ، والمهم يرقصون عندما يجدون النفس المريضة ،

خضرة ولي صاحب كرمسسات فيمزجون النضرع واستسراح النفسى بالرقص المتشنع ،

واما الطبل فهو لمفة رديفة الصمت .. ان صمت الفابة موحش بعض الاحيان .. انه الصمت الذي يربب ويخيف ويعذب ، وفي لا وعياهل الجنوب السوداني - رغبة المخلاص من ذلك الصمت ، فتراهم يلجأون الى ضجيج الطبل ودويه والى نباح البوق ، وعوائه ، ونحيمه المصوم المعبر ،

وهنا بعد هذا اصبح صوت الطبل لفة . . . انهم كيا عرفن ... و

بتخاطبون بصوت الطبل ، يدعون بعضهم البعض للرقص عبر القريدة 
الواحدة ، وعبر المجموعة المتقاربة من القرى ، ويعلنون بصوت الطبل ... 
عن وجود ضيوف ، ويتخاطبون بالطبل اذا جشم الخطر او نزلت النازلة، 
ويحفزون القلوب الناعية اذا داهم المدو بعضهم ، ويرسلون الخبير ... 
بعضهم البعض من قرية الى قرية عبر صوت الطبل : اذا مات ميت ، او 
جاء مولود معم ، او غشيت القبيلة الفلانية غاشية .

ما علينا . . . ان كل انسان في الوجود يصنع حياته بالقدر الذي يتنعه ، واعتقد أن السودانيين في الجنوب قد لبوا الكثير مسن رغبات العلبيعة والحياة والفطرة الانسانية .

نحن نود أن نرجع الآن من ذلك القرية التسي لم نسمها بعد الري ؟ ونود أن نتوقف تلك الوقفة الساحرة في الغابة .

ان الفابة صامئة ذلك الصمت الذي سميناه \_ مربيا ولكن الان صوت الرفاق وضجيج السبارة بقطع ذلك الصبت والسكينة .

رتتوقف السيارة ، ونترجل منها — ونحن ما زلنا في النسفاف الشهرقية لنهر النيل — ونتنبه ونحن نترك الطريق العام ان الغابة بلا دليل نبتاع الفاس ، وانه لا بجوز السير فيها بطريقة فردية ، وان الوقات هنا ليس وقت الوحدة المتأملة ، وليس وقت السحي المتفرد ، وانه ونحاب ، تحل لا بد ان تكون الاسلحة مشرعة والحذر شديد ، والرمح لمن بحلب منت في اليد ، راسه منتصب الى اعلى حتى اذا قفز نير من اعالىليسي الشجر نزل على تلك الحربة المسنونة التي تقتله .

ولا يطول بك الوقت حتى تبدا \_ مع ضبط حركتك والتخفيف من محوتك رؤية الحيوانات المطيمة المتوحشة ، التي سمعت عنها كشيرا ، ورأيت صورها كثيرا ، ولكنك حتى هذه اللحظة لم ترها على طبيعتها ، عرة في حركتها ، غير مهذبة ولا مدربة في سلوكها ، ، ليكن الحذر كله تصيياك عان البندتية احيانا لا تغيد دون مهارة في الاستعمال .

ها هو الثور يسير بسرعة خطيرة . . . انه هائج بلا سبب قسال الرثاق صحبة الطريق سا تركوه سا فتركناه .

ان الزرافات هن حريم الفابة اللواتي لا يعرفن قانونها واللواتي اذا راين الدم اصابهن الشلل . . . انك اذا ضربت بالنار واحدة مـــــن الزرافات المام رفيقاتها وسال دم نلك الرفيقة اصابت الحيرة القطيع الكبير منهن و وتوقف الجميع منهن عن الحركة بانتظار مسير مجهول .

والزرافة هذا مأكولة اللحم ولكنهم يقولون أن لحمها ليس من ذاك النوع الدسم . . . أنه مثل لحم الحجل كثير الاحمرار ؟ قليل الدسم .

ولن يمضى بك وقت طويل آخر حتى قرى تعليما من النيلة . . ان النيلة هنا عالم كبير غريب تجد اثاره وبصحات شخصيت..... في الإرضى السودانية كلها . . . اليس حلي اهسل المجنوب من السودان شيئا من عاج النيلة . . . اليست الصناء.... المجنوب من السودان شيئا من عاج النيلة . . . اليست الصناء..... الدقيقة من ذلك الماج . . . الا يركب بعض الجنوبين النيل دابة ا

انك تتذكر ذلك وانت في الغابة اشجار الانبوس العظيمة مـــن حواليك ، والاعتماب الطويلة تغيرك حتى الراس ، والاعتماس بانك في عالم آخر غريب غير الذي عرفته يهالا قلبك .

وتسأل عن الفيل ومن حقك ان نعرف عنه الكثير فيتول لك الادلة وهم يشيرون اليه لا بل الى القطيع كله الذي تجاوز حدده المئة ان هذا الفيل ينكل في اليوم حوالي ٢٠٠ كيلوغرام من الخضروات والاعشاب نوانه بسير كما غرى بسرعة قد تصل ثلاثين ميلا ، وهو بسير حكا تسجع حطلقا صوتا تويا ، ان الفيلة لا تسير بهدوء بل هى تطلق زفراتها المدوية، وهي تسبر في طابور كبر تتقدمه انثى الفيلة الاكبر سفا ، تتعها بقيسة الاناث وحسفارها من اولاد واحفاد ، وبدرج من وراء الاناث ذكور الفيلة باستمرار الا في الوقت الذي يتعرض فيه الطابور للخطر فيتقدم الذكور على على الانسان .

وترى فذا التطبع ببنهد عنك ــ وانت تسمع عنه ما تسهيع ــ دراه يبنهد عن الاشجار الكبرة ، ولكنه لا ينفك يدوس الاشتجار الصفيرة، والاعشاب ، مزيلا من دربه كل ما يعترض . واهل الجنوب السودائي الذين يزرعون الذرة لا يخافون عليها من الطبيعة ولا من اللصوص 4 لأن الاولى رفيقة بهم 4 والصنف الناسب محدوم 4 بل يخافون الفيلة التي تتلذذ اذا شاهدت حفل رق . . . تتلفذ بالاكل منه 6 وباتلاف ما بقي 6 ويقال ان الفيلة تسبب الكثير من المجاعات نتيجة هذا العبث .

ولمو وددت أن تمرف المزيد عن عالم الفيل وأنت في هذه الفابة ، فلا بد من أن تعرف أن الفيل لا ينام الا سماعات ثلاث ، وأنسم صاحب حاسة شم تموية يشم بها أذا رفع خرطومه في الهواء مسامات بعيدة .

والفيل لا يخلف اي من وحوش الغابة ، ولكن المفارقة العظيمة انه يخلف من الضفدع . . . انها عدوه اللدود ، وخلصة اذا دخلت هـ ف الضفدع خرطومه وهو يشرب من النهر . . انه في تلك الساعة يصباب بالجنون وبالضيق الفاضي العنيف ، ويبدا في ضرب خرطومـــه بالارض والاشجار ، حتى تخرج الضفدع الملمونة ، واذا لم تخرج استمر في ضرب خسه بعنف وغضب حتى بتورم خرطومه ويتسبب في موته .

وتمضي بك الطريق - في تلب الغابة - فتشهد اي ثروة عظيمة نبها ... هاك اشجار الفاكهة من كل نوع لا تجد من يجني الثهر فيها .. اشجار المنجا ، واشجار « الباباية » واشجار الاناناسي واشجار الموز واشجار لا نعرف لها اسم ... وهاك امراة في الغابة تحاول أن تصنع ها يلبي حاجتها فتحرق بالفار جذور شجرة الباباية حتى تأخذ السكسان فيكون بدبلا لملح طعامها ، وهي تفعل هفا ما يفطه نجرها . رحلة في النفس السودانية

لم نحيل السودانيين ، ونحن نستطلع صورتهم النفسية والوجدانية ما لم بحيلوه ، وقد تبدو الاوصاف التي وصفناها بهم كبيرة وعزيزة في زماننا العربي الذي نحيا ، ولكن الذين ينزلون ارض الوطن السوداني العربي سيشهدون له بها شهدنا ، لا بل سوف يزيدون علينا اذا خرجوا من العواسم في رحلة السي الخلاء السوداني حيث ما زالت لذا خرجوا من العواسم في رحلة السي الخلاء السوداني حيث ما زالت بلك التباثل العربية مقفولة على ارث الفخوة العربية ، حريصة على تقاليد الماضي التليد ، عزيزة في وصلها الاخلاقسي والسلوكي بالقبيلسة العربيسة ذات الجاه التاريخي ، وذات الشهرة الفاتضة بعطر الماضي المعليسسم .

ولا بد لنا ونحن بحدد نلك الجولة الواسعة الجغرافية والنفسية في الارض والقلب السوداني أن تعسرج على البلايسة وأن نعايش بعض الوقت أهلها ١٠٠٠ أن ندخل إلى عالم تلك القبائل الصحيحة في عروبتها : الشكرية والكبابيش والضبانية ، وأن تكون الرحلة في قلب الجزيرة ١٠٠٧ أو في الشرق السوداني على أن نمز في مواطن العروبة في الغرب مرورا طبيا ، ولا بد أيضا من أن نرى صورة تلك القبائسيل المربية الصحيحة الاخرى الشايقية والعابدلاب والجمليين ، فان صورة القلب العربي السوداني لا تتضيح دون رؤيسة ذلك النفسر الكبيسر من القبائل ،

وتحس وانت تدخل عوالم التبائل المعربية فــى هذه المناطــن ما احسست بعضه في ام درمان ، ونعني التزاوج الاصيوي الاغريقــى ، او قل التزاوج العربي مع الزنج فهم هذا اشد سمرة من اهــل المدينة في السودان ، واشد سمرة من اهل مصر وبر الشمام ، ولحل الشموم الحادة هذا ، والهجير اللافح عنصران مهمان في اشتداد هذه السمره .

وسترى أن الوجوه السمراء العربية مشلخة هنا ، وأن هذا انتشليخ جزء من نظرية جمالية يؤمنون بها ، وستعرف أن الكل شبلة منهم شلوخ محددة معروفة ، مميزة بها عن قبائل أخرى ، فشة من ترى فيه شلوخا انقية ، وأخرين شلوخا علمودية صغيرة ، وتهلل أخربن تتقاشع في وجوعهم الشلوح الافتيالية والمامودية ، وسيوف نعرف أنه كلما أندادت تلك الشلوخ ، نعرف أنه كلما أندادت تلك الشلوخ ، وأن بعض القبائل الصغيرة والبرابرة وأهل النوبة يقادون هذه القبائل في محاولة للارتفاع إلى فوهها العلم ، وأن حيفا التشليخ ينهم على الطفولة والخدود ما زالت نديسة طرية ، وأنه يندر أن تكون فتاة بالأ شطوخ ، لأن ذلك يعني فقدانها شيئا من سمات الجمال المتعارف عليها ، الا أن الفناة هنا تزيد على الشاوخ الوشم الاختم في الشفاه .

وسترى ان مجموعية خصال الجمال غي هذه المراة العربية السمراء هي نمثيل حاد ثوي لعرف العرب الجمالي وذوقهم بالمراة لخزارة الشير وسواده - امثلاء الشياء السنين النصاب العود، التناف الجسد ، توة الصدر ونهوده .

وعندما نتامل الغتاة العربية في الشرق السوداني غانك تحسى
انها ذات طعم جمالي مغاير لما عهدت ورايت وسنتدر أن عذه الفئاة
ساحبة عيون مسبلة في حياء وخفر ، وأن نبيا رقاحة عذبة حياة و
وغيها ذلك الدلع الصامت الموحى ، ومع كال هذا الطول الفارع الذي
سندلى عنى كتفياه الشامور الداكشة السمرة ، المجدولة جدال دقيقة
رفيعاة ناعمة ، وسترى أن هذا الثوب الذي يلف هذا الجمال الاسمر
في استعماله ذكاء النوي عميق ، فاتله لا بقرب البات ، ولا يظهر لك
الجمال كله معروضا رخيصا ، وأنما هو يقدمه لك ملفوفا بما يستحق ،

وعنديا تقترب من الانسان العربي هذا ، وتكثف عن عقيدته ام ترى هذه العقيدة حياة تعاش ، فاعلك سنتذكر ما تلناه لك وهسو أن
اخلاقسه هي اخلاق العرب الأوليين ، بكل ما فيها من فروسية الرجولة ،
ونخوة المروءة ، سنرى فيهم حب النجدة لمن السبيح ، وحب النبيسف
والتزاهم علس اكرامه ، وسنشهد انهسم برعون الجيرة ، ويتشددون في
التضليا الذي تهس الشرف الشخصى أو الشرف المقومي ، وسوف ترى
انيم لا بنابون الموت ، وأن في اضمالهم والتوالهم جراة وقوة ، وأن فخسر
الرجل برجرلقه وأرد عند كل منهم ، وأنهم أهسل حجر عنيد ، وأهسل
جلد على بلاد الايام أو قسوتها وأنهم من أولئك اللين يؤثرون الموت علسي
الناة . . يذلذ الانكسار أو مذلسة المسؤال ، أو مذلة العلر السفى

ومن شدة تهاسك كل غرد من هؤلاء الرجال باحترام نقسه ، واعتزازه بشخصه غانه غد يموت جوعا قبل أن يسال الغاس حسنة .

وقد أورد الاستاذ نعوم شغير الكاتب اللبناني الذي كتب عسين التاريخ السوداني مثل هذه الصفة فقال : « وعن غريب اخلاته السه أذ أنى الجدب ، وأثبند الجوع أغلق الواحد منهم بابه علسي نفسه وأولاده ، وانتظر الموت جوعا ، ولم يسال أحدا خوفا من التعيير بذل السؤال ، والمريض مهما أشتد مرضه والمه لا ينطق بكلمة تدل على تألمه ، وكذلك المضروب لا ببدي أقسل توجيع مهما اشتد الضرب عليه والمسوق الى الشتل لا يبدي أقل جزع أو خوف » .

وينذكر المرء وهو يشهد ويقرأ هذه الخصال تاك الجملية القصيرة التي وردت علمي لسان صحفي المجليزي صديمة : « للو كان السودانيون علمي حدود اسرائيل لما بقبت اسرائيل عشرين سنمة على الارض العربية » .

ولا شك ان هذا الصخفي كان يعني ما يقول ذلك ان نخوة الرجال تلزم بالمسر والجلا في القنال : وعدم الخوف من الموت . والاستبسال في الدفاع عن الشرف الشخصي والقوسي ؛ والعناد فلي الموقف مهما كان الخطب ، والاستبرار فلي المندية حتى يتحقيق الهدف .

وكل هذه الخصال خصال معودانية خالصة في عراقتها السودانية:
وفيما لم استطردنا في الطريق عبر هذه الرحلة النفسية في القلب
السوداني ونزلنا بيتا من نك البيوت العربية في ابا الجزيرة فاننا سوف
نعرف معنى قرى الضيف ، فأننا أولا نشبعد في كل شرية مسسن الفسرى
مضافة كبرى للأعراب ، في هين أننا لا نرى فندقا ولا نزلا لانسه مسسن
العار الشديد أن ببقسى العربي غريبا بين أهله وأبناء عشيرته ، وأن
يدفسع ثمن نومه وثبن طعامه ، وسنرى أيضا أن كمل بيت غير المضافة
للعامة فيه مضافة خاصة ، وأنسه أذا نزل الضيف منزلا قان كل الجوار
يحسون أنهم ملزمون بقربه ، فكل منهم برسل من زاده بعضيه حتسبى
يكمل ذلك الضيف من أكمل الجميع غي ذلك المكان الذي بسبونه خلوة
والذي أعد لراحسة المغرب المواقد .

وفي تلك البلاد سترى ان السيف المعربي ما زال مكانه هنا موجودا وسترى اذا شام فرح كيف نامع السيوف بين ايدي الرجال وكيف بعنز كال منهم بسيفه ، وكيف تعمل المعزة بالسيف احياتا رده الى اصول عريقة كالتول ان هذا السيف هو سيف الزبير بن المعوام او سيف ابي عبيدة بن الجراح ، او السيف الذي شائل مع ذو النقار سيف على بن ابي طالب وسعرى ان هذا التيمك بالسيف والمنجر المعتود في الساعد اذارا من فروسية العرب بتى معها ذلك الشيء السذي بسمى البطأن ، وهو مباراه الرجولة المام الانات ، ضربا لمعضهم البعنى بالمسوط حتى يدمي البعد ، وسعرى ان بعضهم لا يمكن ان نندق ......ق

أ. المكانه المرجوه في قلب الحديبة الا اذا دحل تلك المباراة وهـو يهنف : ابشري بالخير انا الحو البنات العشر الله وحتى يتصدى له بعصض من ينافسه على قاب الحبيبة فبدأ جاراة الجاد بالسوط ، كل منهما خرب الاخر دون أن يهنز لواحد منهما جفن ، وأن ببنو على وجسه واحد أي أثر للالم أو العذاب .

وقد يسال سائل لم يتعمق في طبائع الناس اليست هذه من العادات الهمجية ، ولكن واحد من الذين استبطنوا الضمير السوداني و ومعمقوا النظرة في معنى البناء الخلتي والنفسي سيرد على ذلك بالنفي، وسيقول ان مثل هذه الافعال نوع من رفض الليونة للرجل ، ونوع مسسن ندريب النفس علسى الجلد والصبر ، ونوع مسن احتمال الفاشية اذا غشيست .

الا أن هذا النوع من العنف الذي يرضى به الرجل لنفسه ليس هو طابع الحياة كلما - ولا يعني أن الحياة في السودان هي حباة تاسيمة غير منفرجمة علمي السلوة والانس ومباهج الجباة .

انهم هذا ايضا اصحاب مزاج غذائي ، واصحاب مزاج طروب، ولا يكاد يمضي الصوع في شرية دون أن يشترك أهلها كلهم نسي فسرح ، ودون أن يضرب الطبل بدوي، والمزمار برقسة ، وبدور أن يرقسس الرجال رقصاتهم المعهودة على ظهر الإمل ، وأن يرقصوا مع نسائهم ، أو ترقم النسوة وحدهن — أنظر أفراح سودائية ... ،

لا بل ان جانب القسوة الذي يحيا به الرجل مرنفيا يتابله عالم المراد الطري للرضى - واذا كان البطان هو مناير الرجولة العنيقة : غان الدلكــة أوع من تدنيــل الرجل لنفسه ، واذا كان البطان ابضا منايــر العنف للرجولة غان ما يسمـــى " بالتدخين " هو مناير الانوئــة الرتيتة للنــراة .

## غما هي الدلكة وما هم « التدخين » ؟

الدلكة حمام بخاري تركي ، ولكنه على الطريقة السبودانية فم هنا " يأخذون عجين الذرة مخبورا بالماء المفلى حتى يدبيح كالمسيدة، ويضعونه في قدر يوقدون من تحتها النار من خشب الطلبح والشاف والكليت حتى بحبح فلك العجينة وتأخذ رائحة الاخشاب الطببة المحروقة فيعجونها انذاك بمعجون الدلكة من القرنفل والمحلب وخشب الصندل والظفر ، وقد يضيف اليه الموسرون اللبان والسنبل والزباد والمساك ، حتى يحبح مثل البرهن الذي تفيستن رائحته بمطر شجسي ، او حتى يحبح " كريم " من فك التي تستحضرها المسانع الباريسيسة الان تطريسة الحاد وتنعيمه وهم يمسحون اجسادهم ببذا المستحضر فسي الحبيح وفي اللبل حتى تكتمب تلك الإجسماد رائحسة الطبب وطراوة اللمس ، ورطوبة تحتمل حر الهجر .

واما « التدخين » فهو ما نهيزت به النساء دون الرجال وهـو ان تتجرد المراق من كل ثيابها في مكان مغلق محكم الاغلاق وان تمسـح جسدها بزيت المسيرج ، وان تقه بشملة من الصوف ، وان تقترب مـن حفرة احرقت نيها كل الطبوب من خشب الطلح والشاف والكليت فيحـى جسدها وهو يستنشق ذلك الطبب، وتتنتح مسامه وتنضح بالعرق،وتبقى كذلك مدة ساعـة او ما يزيد ، حنـى اذا انطقات النار فتحت النوافذ واحدة نثو الاخرى حنـى يخرج الدخان المحتبس ، وحنى يجف جسدها الملـول .

وهنا تاتي من تدلك هذا الصد بمزيد من الطيب والعطر المعتق.

وحكذا تعضى بك الايلم لينة في تلب الشرق السوداني ورخية في ارضى الفرب ، مثلما تشهد في تلك الجزيرة ابا روح العربية ، والتلبد من العادة ، ومثلما ترى بنفسك في كل هذه الانحاء مزيدا مسن حمورة تلك القارة السمودانية الوفيسة النفس واللغرب كلهم ،

في النوبة

لو امكن الخروج من اعباق الجنوب الى اعالى الشمال في عباب النيل لفعلنا ذلك ، حتى يكون امامنا تلك الفرصة النادرة المواصلة الإبتاع ، التي نوضح لنا جغرافية الانسان عبر جغرافية الارض ، واذا كانست الرحلة من كوستى بعد الفرطوم الى جوبا قد وفت ببعض الغرض الا انه كان بن الافضل لو تبيات تلك الفرصة ، ولكن الان نرى ان نقفز في الجو ، وان نجفاز ذلك المدى الارضى والانساني قادمين من جوبا عبسر « واو » و " ملكال » عواصم الجنوب السوداني الى « واد حلفسسا » في ذروة الشمال السوداني ،

ولسفا على اي حال ــ والطائرة توجز لنا الأرض ومن عليها ــ في حل من ان نشهد في رحلة الساعات الثمانية هذه تلك الملامح التــــى منطقا بين الخضرة الكثيفة عوالخضرة المزعوة عوفوق النهر عوهو ببـدو لنا متعرجا كأنه خيط ابيض رمى به طفل على سجادة مطرزة بكل الالوان،

وسعيدو لنا ونحن معلقين في الاجواء معنى " التجريد " ، ، كيف نظير الاشياء بلا وجه وبلا تفاصيل ، وكيف لو المسك المرء قطعة من هذه الارض الملونة — الني لا تغلير شيء الان — ثم بـــدا رحلة القعمــي والاستبطان في اعياقها ، لراى ملايين الاشياء ومنات المخلوقات ، والالاف من عيدان النبت والزرع ، وعشرات الالاف من الحشرات ، وكيف لو دخل في رحلة التنسى وراء كل شيء من هذه الاشياء لراى نفسه في عالم مختلف متفارق عن عالم الشيء الاخر ، هنا يحس كيف يذوب " الكل في الواحد " وكيف نضيع ملايين العوالم عالم واحد .

ولكن هذا النامل الذي ينتشى منه الانسان وهو يستطلع صورة الحياة من فوق لا بستفرق الانسان كله . . ، فأن ثبينًا من التناسيسل ستظير للعين ، وستجذب الفكر في اجواله لنضمه من جديد حيث يجب المام الواقع المرثى .

سيرى الواهد هذا الزارع السوداني مثل النقطة البيضاء فسي النساط الاخضر ؛ وسيرى طيارة صفي عدد تجبو فوق الزرع تنسره بالكهاويات ، وسيتشقق المام السين البساط الاخضرعن ازقة سوداء لهم تشر الزرع ، وعن ازقة صفراء جانت الانسان وجهده ، وسبرى مصنسا هنا عند هذا الشاطىء دخانه بتصاعد كثبفا ، وسيدو المصنع عصط الارنب كانه ببخرة في كنه رجل تنفث الطيب ، وستمضي هذه الطائرة فوق قرسة شطوحة عند سفح هذا النهر ، وعلى الحرى منثورة على ارض واسمه ، وعلى ثائلة ترى فيها الانسان والحيوان قرينين ، فقد ضاعت المستهان وعلى الرض واحدة وبيت واحد ، بينهما ، واصبحا — من بعد تجريدي — ولدي ارض واحدة وبيت واحد ،

وعندها تصل الطائرة بنا الخرطوم وترى هذه الرحابة اللامتناهية الوسع العواصم العربية السماعا انقبا \_ فاتنا سندرك مسنى وفــرة الارض ، وخاصة عندما ترى كل البيوت لما حدائق خضراء فسيحة ، وان كل بيت ارتضى لنفسه رقعة تصلح لممارة شاهقة في بر الشمام ،وسحقول انه من النعم الكبيرة على ذلك الشمعيا أن تكون مساحة ارضه ملبون ميل مربع ، وأن يجنى في بيته وحيه وعاصمته شهار هذه النعمة .

ولن تتوقف الطائرة بنا كثيرا حتى نركب الحرى لنستكبل قطع الارض السودانية سراعلى خط مستقيم من الجنوب الى الشجال .

وعندما نصل سيكون السؤال الاول الذي يطرح ، ونحن نتأسل الوجوه والارض ومن عليها ، هل المسافة الانسانية بين الشمال والجنوب مصاوية للمسافة الجفرافية ، وسوف يكون الجواب بعد قليل مسمن الماشرة » بالايجاب ، والا ما معنى أن يكون الانسان أبن بيئته ، وسامعنى أن يكون الانسان أبن بيئته ، وسامعنى أن يكون الشخصية ، ملسون بانسانه وارضه وحيوانه وتناجه ... .

وفي الشجال او بلاد النوبة \_ كها هو اسمها القديم ، وبـــــلاد البرابرة كها يتمارفون في السودان \_ محرى المشاهد موجة كرن على الوجوه ، وحسرة تزغر مع النظمة ، والم يملن عنه اذا دخلت بيت مـــن الميوت ، او جلست في سلمة بلاة او تربة ، او سمعت منشد أو مشن ،

وستعرف بمد الاستطلاعان هذا الحزن هو اشرف احزان الانسان وانبلها ... ذلك الحزن الذي يعبر عن صنة الروح بالارض التي انجبت، وتعلق النفس والمقال والكيان كله بذرات الربل التي تساوي الوطن .

وسيعرف الذي ينزل ارض الشبال السوداني اكثر معنى هـنه الاحزان عنديا يعرف ان اهل النوبة قد اقتلموا من ارضهم اكثر من مرة ، وان هذا الاقتلاع قد تم سنة ١٩٠٣ ، وسفة ١٩١٢ ، وسفة ١٩٦٢ ، وسفة ١٩٦٢ ، وسفة ١٩٦٢ ، في كل مرة كان يقام فيها « سد » من السدود ، او في كل مرة يتم فيها اسلاح لحصر مياه النيل وتوزيعيا بين محبر والسودان .

وستعرف نبل هذه الاحزان حقيقة عندما تعرف ان الدولــــة السودانية قد منحت ارضا اوسع ؛ وبيونا اكثر حداثة ؛ وانها اعطـــت المنح المالية ، والتروض ، وهبأت كل اسباب الرفاه الريفي للذين اقتضت المصلحة العامة ان يخرجوا من بيوتهم وارضهم .

انهم هنا في الارض الجديدة اكثر عنى ، وارضهم اكثر نناجا ،
ولكنهم لم ينسوا الارض التي ولدوا فيها ، والبيوت التي استظلتهم ، ولم
ينسوا حتى « نيل » تلك المتطقة ، ولا المحواري والازقة في القرى ، لسمم
ينسوا النقوش على الجدران ، ولا السلمات المالة التي كانوا بهـــا
يتحلقون ، ولم ينسوا ايضا الاشجار الممرة ، ولا التلة الصفرية التــي
كانت تطل ساعة الفروب على الغيطان .

احسوا عندما خرجوا انهم منفيون من الارض التي عشقوا ، التسوا انهم لاجنون جدد ، احسوا كانهم اشتجار معبرة تتلع من جذورها.

ولذلك بكى منهم من بكى على الارض والقربة التي ذهبت السي الابد — في اعماق تلك البحرة العميقة المخيفة ... ،

وقال الشمر المزين الناضح بمنساة الفراق من قدر على ذلك ، وغني الجميع لوعتبم بالحان المزمار الحزيثة ، وبقيت فكريات تلك القرى الصغيرة الحبيبة تقرع القلب والوجدان والخاطر ،

ولا ثلث المشاعر المدخرة للوطن ، وسيلمس في اعلى المنطقة مستحرك في قلب كل تلك المشاعر المدخرة للوطن ، وسيلمس في اعلى الشيبال السودانسين سورة القلب الذي ينزف من أجل الارض والوطن عارية مجسمة ، وسيدت لنفسه أن تكون لديه كل تلك الاحاسيس الاحبية — دون أن يحسب أن تسحب الارش من تحت أقدامه — ، وتخصيا تذكرت فلسطينيني هنسك كأشد ما يكن النذكر ، وكلما ذكر واحد ٥ حلفا ٥ القديمة ، تذكسرت ميفا ٥ الفالية ، وكلما قال شيئا عن التلة السمراء المطلة على بحسر النيل تذكرت الكرمل الاخشر الذي يشرق عملاقا على البحر المتوسط ،

والنوبة بلاد - بعد هذا - صلتها بالتاريخ صلة توية ... أنها الموطن المحتل من الماشي جزءا مهما المؤشة من يقول أن حضارة هـذه الارض سباقة لحضارة الفراعنة الموصلة ما بين النهرين الاان المؤكد أن الفراعنة كانوا قد بسطوا نفوذهم في فترات طويلة على هذه الارض الموانيم طعموا ولتحوا ثقافتها بلقاح شخصيتهم وثقافتهم الفراعنة الشخصية النوبية كانت تستبقظ يقطة شبه قومية فتتمرد على الفراعنة الموتحاول أن

نستنهض تفسيا ، وكلما ضمف الفراعنة كانت النوبة تحاول ان تشكي غصا الطاعة عنهم ، وخاصة في ايام الهكسوس حيث أبتليت مصر بالفزو ، وحيث استطاع النوبيون الخلاص من قبضة الفراعنة حتى كانت سلفة ١٥٨٠ الذي انتصرت فيها مصر على الهكسوس واقامت طبية عاصمة لها ، نوجهت حملة استرجعت فيها بلاد النوبة مرسلة معها عددا كبيرا مسلن الكهنة والسناع ، والجنود المستوطنين ، مستهدفة من ذلك أن تكون هذه

العملة فكرية ودينبة وثقافية واقتصادية تربط بلاد الغوبة ربطا محكمسما بمصر الفرعونية .

وقد اثرت هذه الحيلة تأثيرا بالفا على تسخصية النوبة التاريخية، ولذلك اي مشاهد للداريخ المسري القديم لا بد ان يأتي الشمال السوداني ليشهد فيه عينات اثرية مما تسهده في الارض المصرية ، لا بال ن " النوبة " السودانية هد تفردت بكونها ظهرت في افق المتاريخ كمملكة ذات شخصيسة مستقلة عرفت باسم مملكة «نبتا " ، وانها شهدت فيما بعد ظهور ممالك اخرى على ارضها اهمها مملكة " النوبة العليا " من الشملال الرابع حتى اعتلى جزيرة سنار وكانت عاصمتها " صوبة " على النيل الازرق ، ومملكة النوبة السغلى من الشملال الاول الى الشملال الرابع وكانت عاصمتها دنقلة.

ولقد كانت الملكتان الأخيرتان مسيحيتان وقد بقينا حتى الفنسح العربي ، الذي كابد كثيرا حتى خلصت له الارض النوبية .

والنثن التاريخي ان العرب الذين دخلوا اغريقيا قد جاءوها عبر الارخى النوبية من الشمال السوداني ، وهذا الظن مرجح ، اذا تذكر المراقب ان هذه الارض كانت صلة وصل النجار قبل الخنح ، اولئك الذيب بنونها من الشمال ومن بر الشام لنقل الحبوب والعاج وغيرهما مسن الحاصيل الافريقية ،

وقد اصبحت الارض النوبية الحقيقية الان جزءا من قاع النيسل وجزءا من البحيرات التي قامت وراء السدود خلال مراحل تاريخية مختلفة ولم يبق من تلك الارض الاجزء بسيط ينبسك به اهله بالنواجد . واعل النوبة ما يتكلمون لفة خاصة بهم هي اللغة النوبية الغنية بشعرها الشعبي ، التي استطاعت خلال الاكتساح الثقافي المستمر ان تحتفظ بوجودها على الارض النوبية ، وهذه اللغة هي من بقايا اللغات الغراء الغراء التديية القديمة ، الا انها لم تتطور تطورا ذاتيا عدليل أن معجمها اللغوي يكاد أن يكون في معظمه معجماً عربيا ،

وهذه اللفة ذاتها تنقسم الى لهجتين مختلفتين ، واحدة يتحدث بها المحس ، والمدة يتحدث بها المحس ، والمحكوت والفديجة واللبجة الثانية يتحدث بها الكنسوز والدنائلة ، وهي — هذه اللفة — نفسها القاسم اللفوى المسرى والنوبيين في الشمال السوداني .

واما الشخصية السودانية في الارض النوبية غهي اترب السسى الطباع العربية خارج المدن منها الى الطباع التي اصابتها ويح المدنية.

انهم يكرمون الضيف ذلك الكرم العربي - وينزلونه في بيونهم ، ويحسون انهم المرام العزام هوي بتربه ، وتقديم كل اسباب الراحة لــه ، الا أن النوبة تنقد الكثير من طبعها نتيجة الهجرة المستمرة من الارض ، ونتيجة سفر كل شباب وشعابات المنطقة عنهـــا في رحلة مستديمــة وراء « العيش » .

ويتهيز « البرابرة » كها يسهونهم بالسودان - ضهن چهلسه الخصال الطبية - بالإهانة المتناهية ، وبالتعاطف الشديد فيها بينهم ، وبروح الاشتراكية الجهاعية النابعة بلا الزام ، وبذلك التعاشد المقويبين الناء المنطقة ، حتى ليحس الواحد انهم مغلقون احيانا على انخسهم ، أو انهم برتبطون برباط خنى ، حالب فيه من كل منهم أن يؤثر النوبي على عداء - ولا اعرف أن كان هذا الشعور وليد الإحساس الطبيعي للاقلية، عداء - ولا اعرف أن كان هذا الشعور وليد الإحساس الطبيعي للاقلية،

او هو ولند تسمور تاريخي قديم مبيم الهمالناء غومية واحدة ، ولكن الاغلب هر كون منطقة النوبة ارضا قد اصابتها المزلة الجغرافية خلال مراحسل طويلة من الناريخ العربي ، الامر الذي ادى الى عدم وصول التقافسة العربية الى اعماق النفس هناك ،

مهما يكن فالذين بنزلون الارضي « البربرية » في الشهال السوداني يحسمون بلون دموز للشخصية الانسانية هناك ممثلة بولم الانسانالليمي بالشدو والنفم ، وبذلك الرئس الجماعي الذي تشترك فيه الفتيات السي جانب الفتية وهم بهزجون عزجا مشمركا موقعا تترددفيه عبارات الصلاه على النبي » وعبارات دينية اخرى تكشف نوعا من الانسال الروئسي بالاسلام ، وممثلة بذلك الطراز من البيوت الذي يشغلون انفسهم فسمي مضعها والاعتناء بها وبنقشها تلك النقوش النبي لا يعرفها احدد غيرهم ، وبتلك الرسوم التي فيها دقة الصنعة ومهارة الابداع .

ان تلك الشخصية التي يهزك فيها « نبل الاحساس الوطني » من اول وهلة ، نرى فيها اينسا — مما يميزها — رقة المواطف ، وحدتها وكيف تظهر هذه المواطف — عندما تجد السبيل — في كل مظاهر الحياة سسواء منيا المحزن او المنرح ، في الاعراس والماتم ، في الرقس والزخرفة ، فسي الاقامة في البيوت أو في المهجرة عنها .

ولقد بقيت الكثير من المادات الفرعونية في المجتمع البربري في الشيال السودائي ، « فالاطفال حتى اليوم ما زالوا يجمعون الحصى «ن الجبل ليقسموا باسم الله فوق قبر اليت ، وتظل زوجة الفقيد في حدادها فلاثة شهور لا تبرح مكتها الا في اليوم الاخير متجهة الى النهر لتعسيل وجهها ، والموت بالنسبة للنوبي ليس نهاية حياة ، . ، بل بدايتها ، لذلك يعدون للهيت عشاءه يوميا . . نفس الاحتاف التي احبها في حياته ونفس الكبة ثم يلتى بها للصبية والفقراء ويستمرون في أعداد الطعام مدة اربعين نيلة . ، نفس المدة التي كان ينتظرها اجدادنا الفراعنة ليكملوا فيها تحليط المجثة . الثوبة ، صدقي ربيع صفحة الآ . » .

و « البرابر » اكثر اهل وادي النيل - من اقصى الشمال السى اقصى الجنوب معرفة بمجرى النيل ، لا بل هم الذين خبروا انحرافات النيل ، وعرفوا تياراته ، وجزره المظاهرة وجزره المخفية ، عرفوا ايسن يعمق النيل فتجوز الملاحة ممه ، وابن تشمع المياه فتصبح البحارة فيسمه خطرة ، وعرفوا القاع الذي تنبت فيه الاشجار النهرية ، وعرفوا ايسسن تكثر التماسيح ، وابن يفيض السمك ، ، انهم ادلة النيل ولمعل رفقته التاريخية لهذا النهر ، وعيشهم المستديم على شواطئه ، وتعايشهم معمه خلال الزمن قد الزمهم بالتعرف عليه رقعة رقعة ، لذلك ومن المستحسس خلال الزمن قد الزمهم بالتعرف عليه رقعة رقعة ، لذلك ومن المستحسس اذا ركبت النيل في الشمال أن تركبه مع واحد من هؤلاء العجائز ، الذين تدخر تلويهم اسرار النهر ، والذين يحدثونك عن النهر كبن يحدثك عسس معبود عظيم .

وعندما نكون في هذه الارض لا بد ان تأكل من زادهم ـ وهـذا امر عادي وفوق الطبيعي لانهم يتزاحمون في تقديم ما ملكت ايديهم ـ ولكنك وانت تأكل سوف تأكل بلانة لان اهل هذه المنطقة صناع ماهرون عرف وانت تأكل سوف تأكل بلانة لان اهل هذه المنطقة صناع ماهرون عرف فنون الطبيع ، وهم يقدمون البيك الاكل في قصاع غذارية والشراب في اكواب خشبية ، وسوف تأكل مع الجميع على الطبيعة في قصعة واحدة وسوف تكون الاصابع هي الشوك والمعالق ، ولا تنس وانت تفعل ذلك ان تشرب عرق النمر اذا احببت ، او « البوزة » ذلك الشراب الشعبي المسكر ولكن مع كل هذا لا تنس بحال من الاحوال ان تحقير فرح نوبي ، وان تسجل بحضورك صورة واضحة عن هذا العرس بعاداته البهية وبكرمه غير المعهود ، وقبل ان تستقل الطائرة لا بد ان تمر على تلك الاسـران عبد على المنطقة ، وان ترى فيها ، كما يقولون ، الماضي ، وان تشهد وحدة المنطقة ، او على الاقل وحدتها التاريخية ، فان ما سوف تشهده هنا لا يد ان تكون قد رايت مثله في مصر .

روزلي سووراني

افراح سودانية

يتبدى جوهر الانسان السوداني كلما ازغت مناسبة ، ذلك الجوهر الذي يصدر عنه مزاج حاد المشاعر يخفق بالفررح أذا جهاءت الفرحة ، ويعتصر القلب بالحزن أذا جاءت الفاجعة .

ولكن جوهر هذا الانسان \_ بالنتيجة \_ جوهر طروب فيه نفهم متحرك ، وفيه رقص محشود بالنشوة ، وفيه ضحكة عارمة تتغلب على احزان الدنيا ودموعها .

ويظهر هذا الجوهر اكثر ما يظهر في الاعراس السودانية ، تلك الاعراس التي تكون مناسبة ليظهر فيها القلب السوداني كل بهجت واعتزازه بالحياة ، والتي تنضح ايامها بكل مكرمات العرب الاوائل من بذل في اليد ، وافتخار بالنسب ، وسهولة في ابداء العواطف ، واحد النفسس بالصبر الجاود .

وعلى هذا « فالعرس » السوداني ليس بهجة قردية لمواطن من المواطنين ، وانها هو الخلق السوداني ، الذي نمتزج فيه مجموعة كبرى من المادات توضح الى حد بعيد اطار النفس والروح السودانية ، وهسو فروسية كبرى تظهر فيها النخوة المعطاء . . . تلك التي تهب من لدنها كل ما تدرت عليه الرجولة الكريمة .

وحتى يتصور المواطن العربي معنى هذا الكلام غلا بد من أن جول جولته في تقاليد الفرح السوداني ، وأن يسلك طريق البهجة مصع عريس ارتضى أن تكون هذه التقاليد الأطار الذي يتحرك نبه شخصصه وموكية المبتهج : يكفي ان يعلم من كان مثلنا من الوافدين على الارض السودانية ان المتحضير ليوم الفرح الكبير يبدأ قبل شهر وبعض الشهر ، فالعريسس هنا ومهما كان مستواه المالي \_ يعد الذبائح والروائح العطرية والكحل والحناء والاثواب المطرزة ، والاكسية الملونة ، ويتفق مع الماشطة التي تعد زينة المعروس ليلة المعرس وما بعدها ، ويقدم الهدايا من الفساتين والاثواب الى كل الاقرباء والى الماشطة نفسها ، ويختص هنا اقرباء العروس بالقدر الذي يظهر فيه انسماط كفه ،

وهو اذا اعد ذلك ومضى الوقت ولم يعد ثمة الا اسبوع حتى يبدأ الفرح تأتي رقيقات العروس فيحملهن الهدايا على اطباق مقطاة في صواني كبيرة او صدور فسيحة ، فينهادى رفيقات العروس والهدايا على رؤوسهن ، وامامهن من يضرب الدفوف ، ومن يقرع الطبول ، ومن ينفخ في مزامير حادة الصوت ، ويسرن في موكب محقوف بالذين يرقصون مسن الاهل والاصدقاء ، ومزود \_ في القرى شرق السودان \_ بأولئك الفتية الذين يستعرضون جلدهم ورجولتهم فيتباطنون بالسياط ، حتى يصل الجميع بيث العروس ، فيستقبلهم اهلها بالابتسامات العريضة ، وباللترحيب الشديد ، ويقيمون لهم الوليمة حال وصولهم من طعام وشراب ، يحرص والد ووالدة العروس ان يكون من اغذر الانواع والذها ، لان الذيسين والد الهدايا هم الرسل بين العريس والعروس وانه لا بد لهؤلاء الرسل ان يقتنعوا بمستوى المود عند اهل العروس بنفس القدر الذي لمسود عند العريس بنفس القدر الذي لمسود عند العريس فيما حملوا منه .

وقبل ان تتم هذه الاحتفالات يكون العربس قد سلك الدرب الذي يسلكه كل العربان . . . اي البحث عن غناة تناسبه وذات سمعة طيبة وجهال مرض فيخطبها ، ولا بد هنا من ان يكون المهر غالبا وان يكسون العربس قد استعد لدفع هذا المهر ، ذلك يعني سـ نفسيا سـ مستوى آل

بيت العروس ، وانهم لم يعطوا بنتهم رخيصة للواقد الخاطب ،وحتى لايظهر الامر بمظهر البيع والشراء ، فأن العفاف العربي بتحرك هذا فينقط الاب ابنته شيئا من المال ، وقد يكون ما تأخذه العروس من ابيها مساويا للمهر الذي دفعه هذا العربس .

وكآن والد المعروس يقول للعريس بلغة صامنة لسنا بحاجة الى الموال دفعتها ، وهاك ما دفعته ، ولكن عليك ان نعام ان هذه البنست ليست رخيصة ، وان اهلها ليسوا ممن يرضون المال بدل الولد ، وان إباها ليس من ذلك النفر الذي يقبل ان تخرج بننه من بيته وهي خالية اليد ، فها هو قد حملها ساوهي تخرج سائفس القدر الذي دفعته لبناء البيست الزوجسي ،

ثم يبدأ اهل العروس شد حقويهم مثلما يقول الاعراب ، يعزلون العروس عن العين في مكان قصى ومنفرد ، ويسلمونها لبعض القريسات والماشطة ، فيبدان بتحضيرها ، فيدخن جسدها حتى يكسب مزيدا مسن الليونة ، وحتى تتشرب مسامه بننح الطيب من المسك والبخور والاخشاب الكريمة ، ويجدلن شعرها ضغائر بصنعة محكمة ، وتتولى الماشطة مساعدا ذلك مما هو معروف عند نساء العرب ؛ ثم تلبس العروس ابهى لبس سولكن القبائل العربية للتي انقطعت عاداتها عسس عادات المصر لا ترتدي العروس ثبابا في القسم الاعلى ولا يستر جسدها هنا الا الحلسي الذهبى والعاجى والقضى النقيل ....

واما العريس قائه يلبس ثيابه البسيطة ولكنه يضع في يدسوارا من الحرير فيه خرزة زرقاء يسمونها « الحرشاية » وسوارا عريضا مسن الفضة أو الذهب يسمونه « جبيرة » والتي تقلد العريس السوارين أمراة ذات حظ وأفر يسمونها حظيظة ذات مال واسع ، ومعروفة بكئــــرة الإنجاب ، وبأنها ذات حشم وجدم ،

ويستمر الموضع كذلك حتى اذا جاء يوم الدخلة نيجتمع اهسل المعريس واصدقاؤه ، ويركبونه فرسا مطهها ، ثم ينطلقون به السى بيت العروس في زنة عاربة ندوي غيها الطبول شديد ة، وترتفسع اصسوات المزامير حادة مفناجة ، وسعها الدئسسوف تهتز بخشيش يصنع تلسك الجلبة المبرة .

وهنا يحمل المريس بيده سوطا يهزه بين حين وآخر علامة عندى الرضى بمسيرة الموكب وكلما هز السوط ردد الكلمة المعصودة « ابشر » كانه بهذه الكلمة يطمئن نفسه ، وكانه يقول الذين معه كل شيء على حايرام ، واما الشباب هنا فلا بد مرة ثانية من أن يستعرضوا مقدرته وجلدهم ورجولتهم فيتباطنون أمام الموكب بالسياط التي تقرقع في الهواء ثم تنزل على الاجساد السمراء ، فلا يهتز واحد من الذين يتباطنون وكأن السوط نزل على صخر وليس على جسد من لحم ودم .

وصديقات العروس وبنات المعائلة من اهل العريس والقريبات من العائلةين لهن هنا ايضا دور كبير وهو دور الراقصات ، فهن لا بد من ان يحجلن امام الموكب ، ولا بد من ان يرقصن رقصات ناعمة خثيفة نلفت الانذلار ، وتضيف للموكب سحرا وبهاء ، وجلالا حسب مفاهيسم المرب الفاربة — .

ويظهر - بعد كل هذا الموكب - وكأنه موكب أمير هندي عظيم خاصة وان هذه الفرس المطهمة تقودها بنتان واحدة عن اليمين وأخرى على على الشمال ، وان الموكب يتزايد ويتضخم كلما مضى في الازقة والحواري وصولا الى بيت العروس ،

واذا وصل العريس في موكبه ، مان هذا يعني الإيذان بمزيد من الابتهاج في بيت المروس ويبدأ في زفها في بيتها ـ ولكن البعض يؤسرون الزغة في الشوارع على غرار زفة العريس وخاصة خارج العواصموالمدن

وزفة المروس تعني الشيء الكثير ... أن العروس انشى وأن أروع ما في الأنثى أنها أنثى > ولا بد مع هذا أن تظهر أنوثها في تلك الليلة التي تقترن فيها الأثوثة بالذكورة ذلك القران المقدس — وهي أمام هذه التجربة لا بد أن توضح في شخصيتها أحسن ما عندها - فعدا المظهر الذي تظهر فيه وقد أرسلت شعرها جدائل ناهلة دقيقة > وحسبست شفتها بذلك اللون الأخضر الشبيه بلون « الوشم » > وتقلدت الذهب عقودا واقراطا >

وحفت بها النسوة من كل جانب مظهرات افضل ما عندها ، فأنها لا بد ان ترقص حتى تظهر فتنتها حركة وايماءة وقدرة ،

ورقص المروس السودانية ليس شبيه « بالتجلية او التجلي » عند عرب بر الشمام — ذلك الذي يقصد منه اظهار العروس بطريقة بسيطة المام العريس واخوانه ، ولكنه نوع اهم من ذلك ؛ لأن العروس السودانية ترقص المام جميع من حضر من رجال ونساء ، وهي ترقص خارجالعواصم مارية السدر ، وترقص في المعواصم بلا ثوب ، وهي عنديا ترقص لا تقيد حركتها ذلك الحركة التي تظهر جمودا واتزافا غير مطلوبين كما هو الحال في العروس سد الشماهية سد وانما هي تعطي فرصة للعيون كي تتسبلوترتل أغنية انثوية صالمتة ، وتعطي فرصة للوجه حتى يظهر معنى النشسوة عندما يمتلا القلب بها ، وتعطي فرصة للجسد كله كي يقول كل عضو فيه كلمة انثوية ، تعبر عن رغبة او حاجة او شهوة كامنة او ظاهرة ، فهسي ترقص بشدة اكثر مما يرقص لها الراقصون والراقصات ، وهي عندما ترقص تضع في حسابها الباطني انها المام المتحان لاتوثتها ، وان مئة عين ترقص تضع في حسابها الباطني انها المام المتحان لاتوثتها ، وان مئة عين وعين تراقب خلجاتها وتحسب لكل حركة من حركاتها ، وان هذه الميسون وعين تراقب خلجاتها وتحسب لكل حركة من حركاتها ، وان هذه الميسون وهي تعطي ما عندها .

ولذلك ترقص العروس ايام اسبوع الفرح كله ، وكلما جاء واحد او زائر تستطرد في الرقص ، وعندما يأتي غريب - مثلي - فانها لا بسد ان ترقص رقصا تنجلى فيه كل القدرات ، لانها هنا المام المتحانين ، المتحان الانوثة في شخصها ، والمتحان المرأة السودانية في مظهرها .

ولان المروس — خلال الايام السبعة — نتف هذا الموقف النفسي غانه لا بد ان يفمى عليها وهي ترقص ، ولا بد ا نتستط على الارض مسن · شدة الاعياء ، ومما استنزفت من نفسها من حول وطاقة ،

انه من العيب أن يكون الزائرون قد جاؤوا والعروس لا تحييههم تلك التحية الراقصة حتى ولو كان قد سبق لها ورقصت الساعات قبسل مجيئهم ولا عذر هنا أمام العروس إلا أن تظهر اعتذارا عمليا وهو أن تسقط أو يغيى عليها فتأخذ صك التبرير و

وقد لا ترقص العروس وحدها هنا ، فقد يأتي دور شقيق العريس والمقربات من النسوة فيرقصن نفس تلك الرقصات الطويلة الساحرة . . . التي يتهادين فيها كالجمام حينا وكالفزلان حينا ، والتي يظهرن فيها الكثير مما نخبىء الانوثة في الجسد ، ولقد كانت العادة القديمة أن تكشف المرأة وهي ترقص عن الكثير من جسدها ، خاصة شعيقات العريس ، الا أن هذه العادة قد انتفت الان .

واستطرادا نقول انه في الليلة المشهودة ليلة الدخلة فأن العريس يدخل على عروسه بعد العشاء ومعه شابان من اصدقائه ، والاغلب ان يكونا قريبين من اقربائه وهما الوزيران فتصفق له النسوة تصفيقا شديدا، ويرحبن به الترحيب كله وسط موجة عارمة من الدعاء بالتوفيق ، شهم يجلسنه مع وزيريه على عنكريب — وهو سرير خشبي — حتى اذا مضى

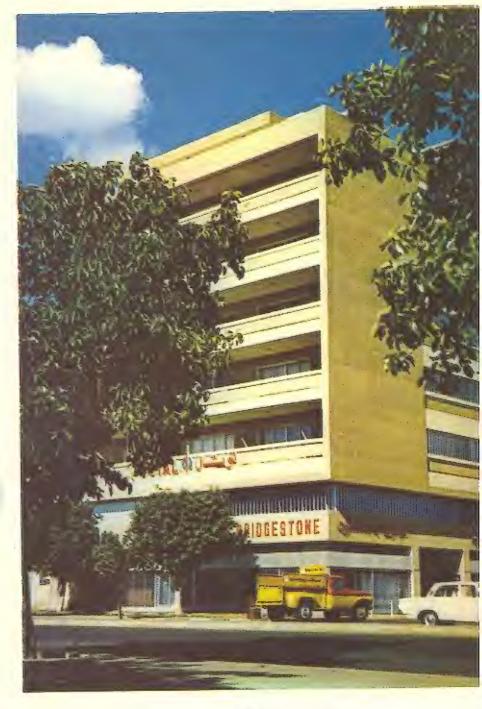

الخرطوم : معانقة الربيع

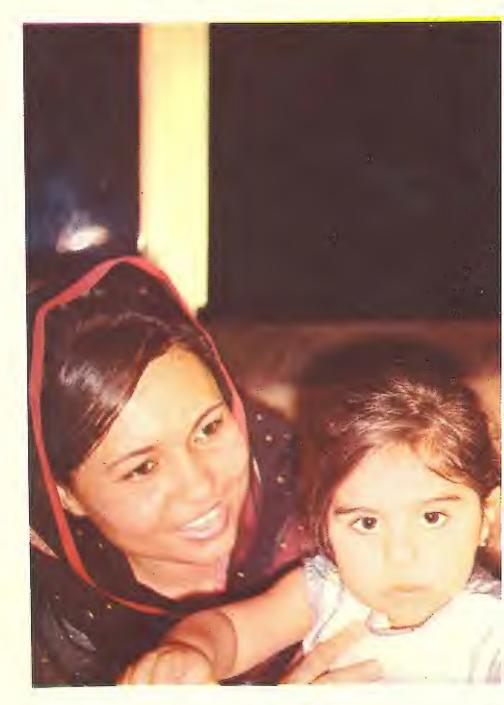

امؤوسة سودانية

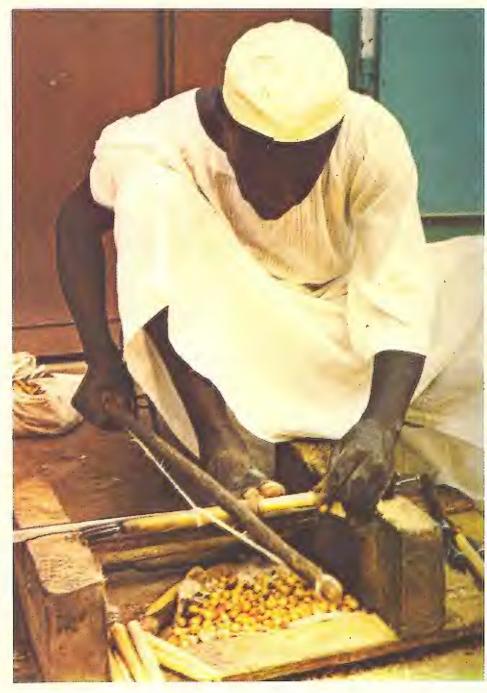

--وداني في سموق المعاج . . ام درمان

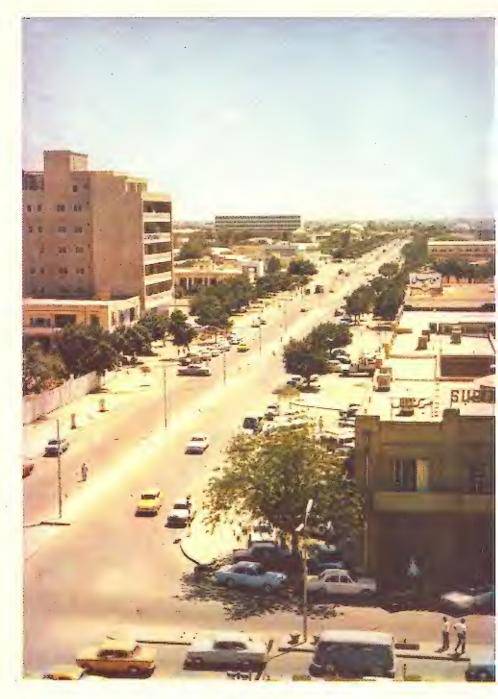

المخرطوم : عفزة في المعصر



جامعينان من السودان عطر الماضي نفح الحاضر



الرجولة والإثوثة في عناق الإبد



بشاوة راهصه عثى الطريقة المسودانية

الفاس الزءن

وقت علم فهدى الماشطة هدية ؛ ووزيرتي عروسه هدايا اخرى ماليسة ؛ ثم ينقدم من عروسه فيقطع رهطها ؛ وهو السير الجلدي الذي يربطنسه النسوة في القسم الاسفل من جسدهن ؛ ثم يرقص عروسه رقصا فيسه مداعبة ؛ وفيه دلع ويعرف هذا الرقص بالجلع ،

وهنا وفيما العروس ترقص امام عريسها ، والعريس يدور من حولها يبرز اصبع ذو ظفر ينخز خاصرتها به ، فتتمايل لذلك وتنثني ،فيعيد . الكرة من خاصرة الى اخرى فنتعاطف عليه ، ثم تتلوى وتدور دوره م—ن حوله وهي تتثنى له وعنه ، وتتحرك حركات رشيقة مثيرة ، وكلما خزها مرة مالت عنه وهي تطلق صرفات انوية فيها صوت لا يطلق الا اذا التقى رجل وامراة ، وتصبح بكلمة « واي واي » شماهقة تلك الشهقات المماخئة، رافرة الكرى فيها همس الهراة يأتي من الاعماق .

وفي هذه الاثناء تكون جميع النسوة يغنين بصوت جماعي عدنب للعريس والعروس ، مطلقات ابهى الصفات على الاول ، وارق الصفات على الثانية مستعملات اوصاف المروءة والشجاعة ورفعة النسب ،والرقة والجمال والخصب ،

ويستمر الحال هكذا ثلاثة ايام او سبعة ، وعند البعض عشرة اليام ، ويكون اهل المريس معه في ضيافة اهل المروس وهنا لا تنتهي الولائم في الصبح والظهر والليل ، ولا ينتهي البذل مصن آل المصروس ومن العريس نفسه ،

هذا في المناطق الريفية الشديدة الصلة بالتقاليد والعرف والمادة، الا ان العواصم قد تخففت من الكثير من هذه العادات ولكن دون الخلاص من اصولها ، لا بل ان بعض العائلات في ام درمان والابيض وغيرهما سازالت تصنع كل هذا وتزيد عليه الكثير من التفاصيل الحافلة ،

واذا احبينا ان نستكمل الصورة غانه ينبغي ان نتجه الـــــى الشمال . . . الى مناطق أهل النوبة أو البرابرة كما يسمونهم هنا نسي الارض السودانية :

اضائمة الى ما ذكرنا مأن العريس هنا ليلة الزفاف لا يحمل العصا او الكرباج وانها ايضا السكين ذا الحذين ، وهو عندما يصير نسي زمنسه يوجد معه من يحمل له الكرسي ليجلس عليه اذا تعب ، ومعه ايضسسا حامل المبضرة الذي يمنع عنه الحسد ، وهو قبل أن يذهب ألى بيت عروسه يتجه الى النيل للنبرك بمائه .

واما العروس فأنما تظل بفرفة صغيرة \_ مع صديقاته\_\_\_ا وقريباتها \_ قريبة من الديوان الكبر الذي يقام فيه الفرح ، في حسين ان العريس يبقى طوال الليل بعيدا عن عروسه حتى اذا اشرق الفجر اتجـه اليها وصحبها الى النيل فيقبركان بالماء ويأخذان النبات الاخضر اليانع عن ضفافه حتى يصيب الاشراق واليهجة حياتهما ،

وبمجرد أن يدخل العريس حجرة عروسه يتسابق معهــــا في المنطق حفات الذرة من طبق موضوع بقربها ويأخذ في رشمه عروسه المعروس تبادله الفعل تبعنا بأن يعطي كل منهما الآخر الخير الوفير المراة الذرية ، والرجل المبيش الرغيد .

واذا مضى اسبوع نأن على العروسين أن يتجها مرة ثانية السى النيل للتبرك فأذا فعلا ذلك فأنهما يذهبان لزيارة جارهما الذي يسكن في الطرف الايمن من بيتهما .

وفي هذا اليوم ايضا تحضر سيدة صديقة او قريبة للعريس عصا على رأسها عجثه بن « التمر حنا » فيرفعها العريس بيده ويتجه بها السى والدة العروس ، التي تعطيه « النتوط » وتضعه في نفس المكسان الذي فيه « التمر حنا » نيحمل العريس المصا وما عليها ويقدمها لوالديه تعبيرا عن الوفاء ، أنه وما يملك ويكسب ملك لوالديه .

ولا شك أن مجموعة هذه العادات ليست عربية خالصة وأن يكن الكثير منها من الموروث العربي ؛ ألا أن الكثير أيضًا قد جاء السودان من الماضى الفرعوني ، وخاصة فيما يتعلق بعادات أهل الفوية ، في حين أن عرب الشرق والغرب قد كسبوا بعض العادات من الأوساط الزنجيسية الفراسة .

الا ان ما يمكن ترديده هذا ان هذه الاحتفاءات بالنفس ، وهددا العرض لفن الانسان الجميل في الرقص وفي الجود وفي الكثير من المسادات ما هو الا تعبير عن الروح الطروبة في النفس السمحة ، ان التي تبتهسسج بالحياة وتعبر عن بهجتها هي النفس المشرقة التي ترى الوجود جميلا في كل مظهر من مظاهرة .

في والر الأراث

هذا الانسان السوداني الذي عرفنا بعض ملامح صورت الخصبة ، وبعض خواطر نفسه ليس ابن الحاضر ، . . أنه ابن تسرات عريق ، وتاريخ عميق الجذور ، وهو تراث تكثف خلال مراحل نضال انسانية طويلة ، وتاريخ محشود بالمعارك والمواقع ، وزاخر بالخطسي المثيثة الموصول التي مرتبة تليق بانسانية الانسان ،

ولا شك أن الأرض السودائية ، وهي الموعاء الذي احتسوى الانسان قد ساعدت بهناخها الطيب ، ونتاجها الوافر على أيجاد الانسان فيها منذ فترة ضاربة في القدم تصل الى ٢٥٠ الف سنة على حد تحديسد علماء التاريخ ، هي نفس الفترة التي عاش فيها أنسان « النياندرتال » في أوروبا الغربية .

وقد اوضحت كشوف هذه المرحلة أن هذا الانسان ليس إنسانا بدائيا بالدرجة التي قد يتصور من يحسب حساب الانسان قبل ٢٥٠ الف سنة ، ذلك أنه قد كشف عن هذه المرحلة حوالي اربع آلاف آلة حجرية من مختلف الاحجام والانواع ، لها بالطبيعة وظائف مختلفة ، مما يوضح أن انسان السودان الاول قد استطاع من خلال البيئة والجهد أن ينهو بقدراته المقلية ، وأن يكون حالنسبة لروح المرحلة حديث يجب ،

ومع ان هذه المرحلة ما زالت في ذمة الزمن ولم يكشف عنهسا الكشف الذي يوضح الى اي مدى وصلت حضارة الإنسان في هذه البقعة وغيرها من بقاع العالم ، الا انه من الواضح جدا ان هذه الفترة قد اورثت الكثير من نتائجها الى مرحلة لاحقة ، وانها كانتلبنة في مدماك التطلبور الانساني على الارض الافريقية . خاصة اذا تذكر من هو بصدد هلذه المرحلة بعض الاشياء والالات التي تعبر عن بهجة الانسان بالميساة ، او قدرته على ان يظهر ببعض المظاهر التي نعتبرها اليوم من مظاهر العصر والمدنية ، فقد وجدت في الحفريات في «خور أبي عنجة » وفي « وادسرو » شمالي ام درمان عقود من حجارة راقية ، وامشاط من العساج ، واوان شخارية ذات رسوم وزخرف ، الامر الذي يكشف على ان المرحلة قد نضج فغايا علم الراة الى حد انها اخذت تتزين لفتنة الرجل ، او لاظهار انوئتها، فيما عقل المراة الى حد انها اخذت تتزين لفتنة الرجل ، او لاظهار انوئتها،

وان الرجل والراة كانا يسرحان شعرهما ، وانهما سلكا في ذلك مسلكا فكيا حيث اصطادوا الفيلة وقطعوا انبابها وصفعوا من عاجهاالامشاطاءوان ابناء هذه المنطقة قد وصلوا الى مرحلة تقتضي وضعع طعامهيم واشيائهم الاخرى في قصع واوان ، على ان تكون هذه الاواني مشبعية للذوق الفني \_ بالحد الذي وصل اليه \_ من خلال هذا الزخرة، وهدف الرسوم التي باستمرار تعبر عن قدرات مميزة للانسان ، وعن مستدوى عقلي ووجدانى ،

الا أن القترة التي أوضحها التاريخ من شخصية السودان هي المرحلة الفرعونية ذلك أن مجرى النيل واحد ، والارض وأن قامت الحدود الان ، واحدة ، وظروف الانتاج والمناخ متشابهة ، ولا بد مع هــــذا أن يقوم نسق واحد للحياة والانسان على امتداد تلك الارض ، أو أن يقوم نسق شديد التشابه قريب المسلة تكون حصيلته انسان الوادي، أو في أسوا الحالات \_ وهو كما يقول المؤرخين \_ أن يحصل نوع من التماس شــم ، التمازج بين أنسان مصر وأنسان السودان ، بحكم الجوار الحميــم ، وبحكم حاجة كل طرف منهما للاخر .

ولو رضينا بالترجيح الاخير — وليس المالمنا ميرر لرفضه — قان التحليل البسيط للالمور يقول ان السودان كان مخزنا للحضارة الفرعونية فهنا على الارض السودانية الثروة الحيوانية المتنوعة ، وهنا — مسلح متطلبات بلاد متحضرة — كل ادوات الرفاه ومظاهر التحضر مشلل ريش النعام والعاج والابنوس والمعادن والمسلخ ، وهنا كل الحيوانات التي تظهر الجاه والقوة والتباهي — وهي من صفات المجتمعات القديمة — مئل الاسود والنمور والقردة ، تبك الحيوانات التي كانت توضع في القصور ، ويسلخ جلودها ليقتنيها اصحاب الشأن من الساسة والتجار وكبار رجالات المجتمع .

خاذا كان المجتمع في مصر منفصلا عن مجتمع السودان \_ مع ان كل المتائق التاريخية ضد هذا الانفصال بدليل ان الممالك القديمة الفرعونية قامت كلها على ارض مصرية وسودانية \_ خان ما يذكر هذا ان فراعنـة مصر احسوا بحجم العطاء الذي يمكن ان تعطيه بوفرة الارض السودانية، وبدأوا على هذا الاساس رحلة الانصال التاريخي عبر التجارة .

والمعروف ان النراعنة \_ مثل اي شعب صانع حضارة \_ كانوا كلما الجهوا نحو ارض يصحبون معهم كل رسل حضارتهم من كهنةوفنانين ومهندسين ، وكانوا يحملون مع السيف الفكر في محاولة للسيط \_\_\_\_رة الاجتماعية والدينية بنفس القدر الذي يسيطرون فيه سيطرة عسكرية .

وعلى هذا كانت موجات الفراعنة تتقدم نحو اواسط السمودان والى بعض اجزائه الغربية والشرقية \_ ذلك أن الجزء الشمالي كـــان بالضرورة وكما هو مقرر جزءا من الامبراطوريات المصربة المتعاقبة. وكانت كل موجة تقيم نوعا من الصلات السياسية والمسكريسة والروحية ... صحيح أن أجزاء غير صغيرة من الارض السودانية كانت تقاوم هــــده الموجات ، ولكن المعروف تاريخيا انه لم تكن هناك معارك طاحنة سيسين الوَّافَدِينَ وَالْمُقْيِمِينَ ﴾ وَالْمُقَرِّرُ أَنَّ الْقَلَاعُ الْمُصْرِيَّةُ الَّتِي قَامِتَ عَلْــــــــى الأرض السودانية قد اوجدت حولها عددا كبيرا من السكان المصريين استوطنكوا الارض السودانية ، وامتزجوا باهلها ؛ فأختلطت عاداتهم بعادات المقيمين، وتوحدت \_ في مرحلة تادمة \_ المقائد غامتزجت الحياة الممرية السودانية امتزاجا مصلحيا وروحيا ومنيا ، لا بل ان الاتصال قد بلغ حدا روهيا كبيرا عندما أصبح الكثيرون من الفراعنة يؤمنون بالاله السوداني الاكبر «هنسو» وقد اظهرت النقوش هذا الامتزاج والاتصال من خلال صور الاله\_\_\_ة السودانية تساعد الآله المصرى اورريس ليصل الى مراتب علوية . الا ان هذا لا يعنى كله عدم استشعار اهل السودان نوعاً من الاحساس القومي كانت تسمى ارضهم انذاك بلفة المصريين ارض كوش - فلقد كان-وا يتحركون بين حين وآخُر في حركات تقاوم الواندين ، مما اضطر الفراعنة الى انشاء مزيد: من القلاع العسكرية على امتداد الارض التي كانــــوا يتعاملون معما ، بنفس الوقت الذي كانوا يقيمون فيه المعابد ، ولم تسزل الارض السودانية تحتضن اثار تلك الفترة خاصة في « دنقلا » و « نبته » وتوهين ، وجيل « البركل » . وقد مضت هذه المرحلة لتعقبها مرحلة مهمة في التاريخ السوداني، تلك التي برزت فيها الشخصية السودانية ، وحاولت جذب مركز التجمع السياسي والمدني والديني والحضاري من طيبة عاصمة الفراعنة السسى « نبته » عاصمة مملكتهم الحديثة .

هنا قامت مملكة « نبته » قبل الميلاد بد ٧٥١ سفة ؛ وازدهرت ووضحت شخصيتها ؛ وظهر نفوذها في عهد الملك كشته ؛ ذلك السددي استطاع ان يحمل السيف السوداني وان يخرج به الى الارض المعريسة فيجعلها تستظل بطل ملكه فيسيطر بذلك على مقدرات المنطقة .

لكن كشنه لا يمثل العهد الذي ازدهرت فيه الشخصية السودانية القديمة بنفس القدر الذي يمثلها فيه أينه الملك معانجي الذي استطلعات ان يهد سلطانه على كل ارض مصر وأن يوحد وأدي النيال من اقصلي شماله الى اقصى جنوبه ،

وفي ظل هذا الملك السوداني عرفت مرحلة مهمة وخطسيرة مسن التاريخ الانساني الديموقراطي ، وعرفت مرحلة رفرف قيها السلام والعدل على منطقة كانت ما زالت مسودة بمنطق السيد والعبد ،

ومما يذكر هذا عن هذه المرحلية التي قادها هيذا اللك المصوفي انه كان حريصا على ان يفتح الارض المصرية وان يسيطر على كل الارض السودانية دون اراقة دماء ، وكان ميالا للتواضع ، وزاهدا فيسبي الملذات ، ومعطيا روحه وقلبه للالهة .

 وقد يزيد في هذا التأكيد الادراك بان هذا الملك كان صاحب روح مبدعـة ، وانه كـان يتوسل الـــــى آلهتــه بالشـعــور الصوغي ، وانه كان وهو يفعل ذلك يعبر عن معان عميقة في نفسه الطموهة ، غيمـا تعبد وغيها نظرة سياسية ، وفيها عقل خلاق مؤمن بالكلمة :

> « هيء لنا الطريق إمامنا » « ودعنا تحارب تحت طل سيفك » « لان الطفل إذا ارسلته انت » « استطاع ان يتفلب على من » « يتفلب على الجيش المتلاطم »

ولا غرابة \_ في هذه النظرة \_ اذا تذكرنا أن الروح الفرعونيسة بما تعنيه من حضارة وثقافة كانت قد حلت في الارض السودانية من قبل ، وانه قد تم تمازج بين روح الفراعنة وروح السودانيين القدماء ، وانهم قد احترموا آلهة بعضهم البعض ، وانهم قد تمثلوا في سلوكهم الكثير مسن عادات بعضهم البعض ، وانهم بهذا التمازج اصبحوا يحبرون عن رؤيا مشتركة للارض والانسان والوجود .

لذلك لم يكن الهم هؤلاء الملوك الذين استطاعوا بناء دول جديدة على انقاض المالك الفرعونية الا ان يعتبروا لله بحق النفسهم المتحدادا للفرعونيين ، وان يخطوا نفس الخطى ، ويتبعوا نفس المناهج والاساليب وان يعتبروا الدين والثقافة واللغة والعادات مواريث المخلف عن السلف ،

والذين يطالعون صورة الآثار في الارض السودائية يستطيعون ان يخرجوا بالكثير مما أوردنا وخاصة في القسم الشمالي وفي اواسسط السودان حيث الاهرامات ، والقبور التي هي عينات من صور الفراعنة ،

ولكن هذه الحضارة ــ المسهاةخضارة واديالنيليطالعون انطلاقابن نظرة تاريخية ثاقبة ــ لم تستمر ، غبعد الصعود للقمة يبدأ الانحدار ، وهذا ما تم في أرض كوش أو أرض السودان ، غبدأ الظل السوداني يتقلص عن أرض مصر ، واصبحت نبتة أضعف مما كانت ، ولم تعد هيمنتها الفكريــة والسياسية قائمة ، فقد جردتها بعد وقت مديثة مروى الحيثية ، واصبحت مي العاصمة وقد تفككت العرى الوثيقة لحضارة وادي النيل حيث أخذت اللغة الفرعونية تتلاشى ، صحيح أن مملكة مروى الوريثة لملكة نبتة قد السقطاعت أن تقاوم وأن تصمد للزمن ، وأن تحاول بعث كل الأمكانــات المتوفرة لدى السودان ، وأن تشيد معالم ــ اصبحت أثارا وأضحــة ــ المتوفرة لدى السودان ، وأن تشيد معالم ــ اصبحت أثارا وأضحــة ــ التحدث عبر الايام عن محاولة هذا الصمود الحضاري الا أن اسباب الانهيار كانت هنا أقوى من أسباب البقاء ، وكانت أسباب الانفصام في الــوادي أكبر من طموحات الرجال .

أما ما يمكن الوقوف عنده هنا غهو المستوى الرائع الذي صمدت عليه « عروى » وهو مستوى يحدد من جديد الكثير من ملامح الوجـــه السوداني ، نقد جهد الانسان السوداني القديم هنا ليكون في طليعة ابناء العصر ، وقد كان كذلك اذا وضعنا في الحساب صورة مدينة مروى نفسها وموضعها في المدينة كانت تحفل بكسل مهنا قدرة الخلق والصنع والانتاج والترف الدينة كانت تحفل بكسل ما يمثل قدرة الخلق والصنع والانتاج والترف الديناني والترف الذهني . .

ومن المهم أن يذكر أن « مروى » كانت صاحبة نفوذ فكري في أغريقيا فهي قد أخرعت الكتابة ، بعد أن زالت الكتابة الهيروغائية ، وأن للسم يستطع العلماء حتى الآن فك رموز هذه اللفة ، وأنها كانت من البللا صاحبة الحضارات التي تفتح نوافذها على مدنية عصرها ، فبنا يذكسر أن « المرويين » قد أتصلوا بالأغريق ، وأنهم تبادلوا معهم المعرفة والملسم والصبعة .

اما كيف تهدمت هذه الحضارة ، غانه وكما هو مقرر ضعفت ذاتيا، وبدأت الفراوات من الاطراف ناتيها ، فقوجه لها الضربة عشب الاخرى حتى كان الاكسوسيون فهاجموا المملكة ، ودخلوا مروى العاصمة عام ٣٥٦ ميلادية فالنقي بهجومهم هذا سبب الانهيار الداخلي بسبب الانهيار مسن الخارج ، وتوحد السببان حتى كانت النهاية .

وقد ظهرت هذه النهاية في البداية بشكل التفسخ الضخم الذي اصاب جسد المهلكة الكبرى الموحدة ، والذي انتهى بثلاث ممالك يحكمها بالدرجة الاولى النوبيون وهذه المالك هي مملكة النوبة في الشمال ، ومملكة المغرق، ومملكة علوق.

ولقد كان المعصر \_ آئذاك \_ عصر المسيحية فتبارت البعثات المام الضعف العقائدي والحضاري في اقتحام السوار تلك المالك الهشــة فأستطاعت ان تقتحم مملكة النوبة في الشمال وان ترفع علم النصرانية فيها ، ومن ثم ان تأتي الى مملكة علوة فيتحقق نفس النجاحالذي لقيته في مملكة الشمال .

وهنا بدا تحويل كل المعابد الموروثة الى كثائس ؛ واختت الكنيسة المقبطية المصرية - التي سبقت في الوجود - تنتزع المبادرة من الكنيسة الإغريقية - بحكم الجوار والالفة التاريقية - و

واستطاعت المسيحية ان ترمسيحية في ارض النوبسة وقسي ملك المعالم التسبحية علوة ؛ واستطاع ان تظهر كل المعالم التسبحية تدلك على الحضارة المسيحية ، وقد استمر الحال هكذا حتى قامت دولسة العرب في الحزيرة العربية ، وحتى بدأت تمد ظلها على المنطقة وصولا لمر، فتهيأت كل الاسباب لانقهاء عصر سودائي وقيام عصر آخر حجزء من عصر عربي حومجرد ان سقطت الحضارة القبطية المسيحية المام الفقسح النقافي الاسلامي في مصر ، سقطت ممالك النوبة الثلاث ، وكان هسذا السقوط جاء ليحقق وحدة التاريخ والمصير على ارض وادي النيل ، وليتول لكل الشهود عبر الزمن انه لا يمكن ان يكون هنالك انفصام بين الشمال والجنوب : سواء كان هذا الانفصال ثقافيا او دينيا او سياسيا .

رحم لمة والعروبي للمووال

لم يكن ثمة مصير للارض السودانية الا المصير العربي ، وطالما نفتح النبت الديني الحضاري العربي في الجزيرة العربية وامتد الى رحابه الطبيعية في العراق والشام ، ثم عبر الى مصر عبر دهليز سيناء ، لم يعد شمة مقر من أن يبلغ الشوط مداه ، وأن تمتد عصون الشجرة السربيات الى الارض الشودانية .

صحيح أن السودان لم نصله الثقافة العربية ، ولم تتفتح على الرضه زهراتها الآفي وقت متأخر الآ أن ذلك لم يعن بحال عدم وحسدة المصير للارض السودانية مع بقية الارض اللصيقة بها ، المتصلة فيها ، التي لا تعرف أن تطل بنفسها على غيرها .

واي مراقب للتاريخ ولسير الحضارات ، وللصلة التي قاسيت بالضرورة بين ما يعرف الان بالارض العربية والسودان لا بد أن يكرر أنه لم يكن أمام السودان الا أن يتصل هذا الاتصال بالارض والانسان المتاهمين له . وأن تصبح كل عقيدة تؤمن بها الارض العربية بالشمال هي عقيدة السودان ، ذلك أن الراس ينظر ألى قوق باستجرار ، وقليلا ما ينزل الى تحت ، وليس انتشار الحضارة المترعونية في أرض السودان ، ثم انتشار المسيحية في ممالك النوبة الاتأكيد على وحدة التطلع التي ينتج عنهاسا

وثمة من يقول — أن العرب عرفوا السودان قبل عث شخصيتهم ؛ فقد كانت قبائلهم ترحل الى الارض السودانية ؛ وكانت بعض هذه القبائل تستقر في الغزب أو الشرق تبعا للمدخل الذي جاءت منه .

الا أن الحقائق المقررة هي أن « المروبة » قومية ولممانا وعقيدة دينية لم تعرف المودان بالشبكل الواضح الا بعد استيلاء المرب علىسبى مصر وبعد سقوط الحكم الروماني البيزنطي ؛ وبعد أن متحت « القبطية» المضرية صدرها للغرب . واول تصادم تاريخي له وزنه بين السودان والواعدين العربكان في الارض النوبية عندما تقدم « عقبة بن نافع » من اسوان في جنوب مصر الى اول الارض السودانية ، . ولكن يبدو ان هذا التصادم لم يتصاعد الى درجة الحرب فقد مضت الامور من خلال اتفاقية شبيها باتفاقيات الهدنة اليوم .

وهنا عقدت اتفاقية جديدة اصبحت بموجبها ــ عمليا ــ بـــــلاد النوبة ممرا للعرب اولئك الذين كانوا يتغلفلـــون في اعمـــاق الارض السودانية سعيا وراء محاصيلها وانتاجها ، وقد نصت هذه الاتفاقيـــة على السماح للمسلمين باقامة شعائرهم الدينية بحرية وفي قلب العاصمة، وإينما كانوا من الارض السودانية التي تخضع لمملكة النوبة ،

الا ان « النوبيين » الذين كانوا انذاك اصحاب دولة ، وكانست مشاعرهم القومية قد نمت ثم احتدت لمام الاحساس بوجود الفريسب الطارىء قد نقضت الاتفاقية الاولى الامر الذي جعل عبدالله بن ابي السرح خلف عمرو بن العاص – والي مصر الاول وفاتحها – يتحرك في محاولة للقضاء على المعصبية التي تتحرك عند حدوده فكان ان تقدم بحيش وصل فيه الى « دنقلا » عاصمة مملكة النوبة فأحكم الحصار ، ورماها بالمنجنيق حتى رفعت راية الاستسلام .

وعلى ما يبدو غقادة العرب الأولون — وهم رسل عقيدة بالدرجة الأولى سد لم كونوا يوقعون الهدنة أو الانفاقية لتفي اغراض عسكرية وحسب وانها كانوا يحرصون حرصا شديدا على ان تكون الانفاقية في الظاهر اتفاقية سلم عسكري ، متضعفة طريقا للفتح الثقافي والمقائدي ، وعلى هذا الاساس ، قان هذه الانفاقية كانت المعبر الذي دخل منها الاسلام — وهو تراث العروبة وباعث شخصيتها القومية سالسي السودان ، لانها كانت على ما هو ظاهر في التاريخ واضحة النص في سماحها للعسرب

بالدخول عبر الملكة النوبية الى بقية اجزاء الارض السودانية ، وواضحة النص في ان يمارس هؤلاء شعائرهم الدينية والروحية ، وان يقيم والنصوا \_ من اجل ذلك \_ المساجد ودور العلم الروحي وكل هذا يعني بالضرورة بذر بذور التراث العربي الاسلامي في الارض السودانية سلما ،

وهنا \_ وامام هذا المواقع \_ اصبح الشمال السوداني معبرا للعروبة جنسا وعقيدة ، وبدات من خلال رحلة سلمية موجات من القبائل النازحة وراء الربح والكشف ، والارض تدخل السودان .

الا ان هذا لم يكن سببا في هجرات جماعية تستطيع ان تؤسسن \_ من خلال وجود اكبر \_ تأثيرها المطلوب الذي يحقق فرصة التعريسبي بسعناه الروحي والعرقي .

وقد بقيت الحال كذلك حتى كان عهد المأبون الخليفة العباسي فتحرك في محاولة لصد عدوان كان اهل البجة يقومون به حينا بعد آخر على اسوان في جنوب مصر ... هنا امر الخليفة بتجهيز حملة عسكرية كبرى قادها عبدالله بن جهم ، حقق بها فنحا عسكريا ، وجعل هيبة الدولة العربية تمند الى المواقع التي كان العدوان ينطلق منها ، وقد استطاع هذا القائد العربي بذلك أن يفرض انفاقية جعل بموجها كل بلاد البجة — وهي ارض واسمة وتمثل جزءا ضخما من الارض السودانية — مسن اطراف السوان الى مصوع — الان تتبع الارض الحبشية في ارتيريا — ملك المكليفة المأمون .

وقد فرض هنا الجزية ؛ واورد نصا اوضح ان على اهل البچة الا يقتلوا مسلما او دَميا حرا ؛ او عبدا ؛ ليس في ارض البچة وانها ايضا في ارض مصر وارض النوبة ؛ وان يكون واجبا مفروضا عليهم تأمين حياة المسلمين المجتازين والمقيمين في نفس الوقت الذي نص عليهم الا يحملوا المسلمة اذا دخلوا ارض مصر . ولقد كانت هذه الحملة والاتفاقية التي تبعتها ايذانا بالاستقرار النفسي للعقيدة الوائدة ، وأيذانا للقبائل ان تتخذ ارض السودان مهرا ، ومقرا حداد شاعت حد وهذا يعني ان الفتح النقاعي والمقائدي العربي قد دخل خطوات متقدمة في الارض السودانية ، وان هذه الخطروات استوجبت على المقيمين ان يكونوا حراسا للعقيدة ، وحراسا على دور هذه العقيدة ومنشاتها ، وان تكون مسؤوليتهم الضخمة الا يحرموا انسانا حقه في ممارسة شعائره ، والا يحرموا مؤمنا حبالعقيدة الوائدة حمن فرصته في تبليغ الرسالة وتحقيق الوجود المعنوي للعروبة في الارض التي نرال قبها ، بمعنى آخر ان هذه الاتفاقية كانت بمثابة اقرار من البحية للستقبل العرب بالعقيد قالتي يحملون ، وكانت بمثابة دعوة للعرب في مصر وغيرها ان يأتوا السودان للعمل والدعوة والاستقرار .

وعندما يتحقق وضعمن هذا النوع فان ذلك يعني ذوبان الشخصية القائمة ضمن اطار الشخصية الوافدة خاصة وان الوافد يحمل كل الاسباب التي تجعل نفوذه يتحقق من خلال الفكر العقائدي الذي يستطيع فسرض نفوذ عقلي ونفسي على الارض اقوى من نفوذ البندقية والسيف -

وهنا يذكر المؤرخون أن الاسلام ... وهو دين العروبة وشخصيتها في المرحلة الاولى من بعثتها ... تد استطاع أن يشق طريقه إلى المناطق السودانية عبر مناهد أخرى ، وأنه قد سبق للاسلام الدخولُ الــى أرض « البجه » عن طريق قبائل « بلى » وجهيئة لفرض التجارة وبحثا عــــن المرعى والذهب .

 السودانية مستورا كانت حريصة — من خلال المصبية المعربية — على ممتقدها الروحي ، وانها كانت تحس — حتى مع الهجرة — بانها مسادة تنتقل من ارض الى ارض ، وانه من واجبها الحفاظ على ذاتها الروجيسة والجنسية ، هذا بنفس القدر الذي نتذكر فيه العابرين وما ينقلونه مسن اخبار المجتمع العربي في حاضرته الكبرى بغداد وفي حواضره الاخسسرى القريبة في محر وبر الشام الأمر الذي كان يبهر ولا شك سكبان الارض المسودانية الاصبلين بما يرونه من شخصية كلها اعتزاز عند المستقرين ، وبما يسمعونه من تعلق هسولاء واولئك بالمروبة — عقيدة ولنسانا — ،

ان متل هذا الوضع ولا شك كان يجذب القلوب ، ويحبيها بهدذا النمط البشري الحريص على المقيدة ، المؤمن بالذات ، وبالتالي يجعلها لا تنقر منه بل تتقرب اليه ، وتختلط به ، بل تمتزج به هذا الامتسازاج الذي نرى ثمرته اليوم في الانسان السوداني المعاصر .

واذا تتبعنا رحلة العروبة الى السودان فأننا نذكر تلك الوقائسة المحددة وهي التي اعقبت سقوط الخلافة الاموية ، حيث اعمل المباسيون السيف في رقاب بني امية ، فهربت جموعهم في كل ارض ، وكان ان اختار بعضهم الارض السودانية ، واتخذوا النوبسة والبجة موطفا ومينسساء « باضع » حقوا . .

ولقد كانت الجزيرة العربية ، كما هو معروف ، مبعث الهجرات التبلية الكبرى تك التي كانت تفيض موجة عقب الاخرى علسى الاطراف المعيطة والتي وصلت صعيد مصر فيما وصلت البه .

وكان من الطبيعي \_ وقد وصلت هذه القبائل عبر بضعة قرون \_ صعيد مصر أن تضيق الارض ببعضها ، وأن ترجل هذه القبائل تحتضغط عبائل أخرى من هذا الصعيد ، ولم يكن أمامها بالضرورة منفذ تذهب فيه سوى الارض السودانية فهاجرت أنذاك قبائل كبرى الى الارض السودانية وحققت تزاوجا وأضحا بينها كعنصر عربي وبين العنصر الافريقي الخالص.

ولعل من يوجز هذه الحقائق هو الدكتور مكي شبيكة في كتابه النفيس « السودان عبر القرون » الذي يورد نصا يحدد فيه اسباب رحلة العرب الى السودان ، فيقول « فبلاد البجة اذا اصبحت مجالا حيويا لقبائل عربية مسلمة بعضها جذب ببريق معدن الذهب ، وبعضها تحست ضغط قبائل اخرى ، وبعضها تخلف بعد نجاح حملات تأديبية وبعضها عبر البحر الاحمر واستقر على الساحل الغربي ، وبعضها تبعت موارد المياه والعشب لانعامها ، واغنامها ، وبعضها لجأ الى الصحراء متوغلا فيها خوفا من سيوف العباسيين » .

ولا ادري لماذا فات الدكتور شبيكة هنا ان يورد الحوافز الروحية والنفسية والقومية التي حركت قبائل ورسل آخرين في المجيء الى الارض السودانية ، واحسب ان الفتح العربي لم يكن كله بدواع مادية صرفة الى هذا الحد ، ولكن كانت الحوافز المعنوية فيه اقوى بكثير مسن الطموح المادي ، الا ان هذا لا يمنع من القول ان ما جاء على لسان الدكتور شبيكة صحيحا ، ولكن صحته هنا صحة الجزء الذي لم يذكر شيئا عن بقية اجزاء «الكل» فيه .

ومهما يكن الامر غان الامر قد استطرد بهذه الصورة عقب المراحل التاريخية المختلفة ، فكان العرب بصورة مستمرة وخلال قرون طويلية وصولا الى حملات محمد علي في التاريخ الحديث ، على صلية وتماس واحتكاك وصدامات ثقافية ودينية ، وعلى صراع حضاري بين الحضارة العربية الجديدة وبقايا الحضارات القديمة .

وكانوا اهل رزق وسعي وراء الارض الجديدة ، ووراء الذهب، والانعام ، والثقوذ الادبي والسياسي والروحي ، وكانت الارضالسودانية مع كل ما كان فيها ، وامام قوة الواقد وما يحمل من سيف قاطع وفكر حاد ومقنع سا تعتبر خلاء تنتظر مثل هذا العنصر حتى تحتضنه وتمضغه في معدتها الوجدانية ثم تعيد افرازه عنصرا جديدا ، يحمل لون الارض التي تشكل عليها ، ومضمون النفس التي لقحته .

ولو كنا بصدد الوقوف عند الاحداث الكبيرة التي تصور هسذا التزاوج وتوضحه لضاق بنا المكان هنا ، ولكننا بصدد اعطاء عينسات تاريخية تفصح لمن لا يعلم حقيقة وضع الشخصية السودانية ، وكيسفة تشكلت عبر الزمن حتى تصبح كما هي عليه الان عربية القلب ، تحملروح العربية في الفكر والسلوك والاخلاق ، وتعض باعتزاز وبالنواجذ على هذا التراث الذي تعتبر تفسها بدونه شيئا معلقا في الفراغ الزمني .

ور فيها المطالح المساورة الماري المراجع المواجع المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية



هل استطعنا في هذه العجالة ان نعطي ما هدفنا منه عندماشرعنا في تقديم صورة السودان ؟

اظننا لم نفعل ذلك بالقدر الذي نطمح فيه ، لان الصورة كانست امامنا اكثر من قدرة مدانا الزمني على الاستيعاب ، ولاننا اصلا لم نضع في الخاطر \_ ونحن نحاول نقل الصورة \_ ان تكون صورة شاملة ترسم كل الملامح الدقيقة ، والتفاصيل المختلفة للوجه السوداني الذي يغط\_\_\_ي ارضا مساحتها مليون ميل •

لقد فعلنا شيئا مما يمكن ان ينقله رحالة بهرتـــه الطبيعة ومن عليها ، وبهره الافق الرحب المدى ، وبهره معدن الانسان وخلقه فحـاول ان ينقل ما انطبع على صفحة نفسه من هذا الانبهار ،

الا ان محاولتنا هذه تميزت \_ بكل تواضع \_ بالصدق ، وهذا في حسابنا شفيعها ، وتميزت بشيء من التفرد العربي لان مع كل بحثنا وقراءتنا عن السودان لم نر بحثا مستغيضا ولا دراسة واضحة ، ولا كتابا عاديا يقف عند الشخصية السودانية وياخذها بالتامل والاستطلاع .

ومهما يكن فاننا نريد ان نقول ان كل ما جاء في هذا الكتاب ما هو الا ملامح اجمالية ، وان الشخصية السودانية ومعها هذه الارض المظيمة بحاجة الى جهد اكبر من هذا الجهد ، والى متفرغين يجوبيون ارض السودان من اقصاه الى اقصاه ، ويتوقفون عند كل جزء من الارض وقفة مملوءة بالعناية ، محشودة بالتقصي ،

ان السودان هذه الارض العربية الكبرى • • • التي اهمله الخاطر العربي لفترة ، والتي لا يعرف عنها الكثيرون من ابناء امتنا الا الاسم بحاجة الى جيش ضخم من الكتاب البدعين ، ومن الرساميين والشعراء ، ومن اهل الفكر والباحثين ومن كل أولئك الذين أوتوا موهبة المحص والتأمل ونقل الصورة الامينة والمعبرة • • بحاجة الى كل هؤلاءكي يقول كل منهم كلمته غير العادية عن السودان ، وليفصح باداته الفنية عن كل المكنونات والخبايا في هذه الشخصية الرحبة العظيمة •

وعندي ان ليس ابناء الوطن المربي وحدهم هم المدعوين لمرفة الارض السودانية ودراستها وتقديم صورتها ، وانماابناء الوطن السوداني انفسهم ايضا ، ذلك ان السودان المظيم ليس واضحا كل الوضوح عند ابنائه ومبهما عند ابناء الامة المربية ، فالسودانيون انفسهم بحاجة الى معرفة المزيد عن حياتهم وارضهم وتقاليدهم ، وبنفس القدر الذي يحتاج فيه السودان الى ادوات مكتشفة خارجية بحاجة الى عناصر من الداخل تقوم بنفس المغرض ، ذلك انه اذا كان من المطلوب المضروري ان يقدم الانسان صورته المطيبة الى الاخرين فانه من الاولى ان يقدم صورته السي نفسه ، واحسب ان الانسان يبدأ باستمرار النظر في المرآة كسي يسرى صورته وانه يفعل ذلك بين حين وآخر ، وانه عندما تروقه نفسة أو يروقه بعض ما عنده يقدم هذه النفس الى الاخرين سواء اعلن ذلك على نفسه أو كتم في الحساسه اللاواعي هذه الدعوى ،

وبعد لا املك الا ان اقول انني كنت سعيدا عندما تعرفت على السودان ، وانني الان ـ وانا فلسطيني بلا وطن ـ لو خيرت ان اختار وطنا لاخترت السودان ،